كليل وكمنه كيل وكمنه لِعَبِدانه بن القيفع

طبئة جندينة منقعت للسنغة التيكفيا وتمتم لهنا الذكورعبلالوهابعزلم

سنديد • الدكوراجدطالبالإرامين

عبدالرحمن ماضوي الإثرافللم منادئة ومناه المناه الإثرافللم منادئة ومناه المستكم مناه المستكم مناه المناهدة

اللومات • سوزانة قرية الندوميم ماخل الجواب الإسراع والإنساف النيف عبد المستلام الشريف

النظافية • الهندن ابراهيم المسلم

الناهسكوان •

دَارالشروق النمة التن والنابة • بيوت الشركة الوطنية النشروالتوزيع • ابتراد

جيع الحقوق محفوظة للناشريت دارالشئ وقت

> الشركة الوطنية للنشروالتوزيع ٣ شارع زيروت يوسف - الجزائر الطيعة الشانية 11114 - 11314

ژههه ۱۰ ص. ټ. ۱۹۰۸ ملکت ۱۹۵۸ ۲۱۵۱۸ ټرليک د دفسروک - شایک ۲۰۱۷۵ فسروک

# الكورا لجدطاك الإبراهيم تحسيحي تحسيح

تصدير بقلم:

يسرني أن أقدم لقراء العربية هذه الطبعة الجديدة من كتاب كليلة وهمنة الذي نقله عن الفارسية عبد الله بن المقطع . ولسائل أن يسأل : لماذا اخترنا كتاب كالمية ودمنة من بين كل الكتب وأعطيناه هذا

المروبة ؟ لقد دفعنا إلى العنيار هذا الكتاب عدة عرامل : أولها : أن تلعب العبرائر المسئلة عورها في إسياد الثراث العربي الإسلامي وتشارك

الاهتمام ، وطبعناه هله الطبعة الفاعرة المزينة بالرسوم التي تصوريعض أحداث القصص

بلنك أشفادها في البلدان العربية ، وكتاب كليلة وهنة من أحسن الكتب التي تمثل هذا التراث ، فهو أثر فني رفيع جمع بين الأدب والأعلاق والسيامة والحكمة والتربية روغم أن الكتاب عربق في القدم فما زالت العاجة إليه تتجدد الاطفاء المنافذة المنافذة على القدم فما زالت العاجة إليه تتجدد الاطفاء المنافذة المنافذة على القدم عن والاطفاء بعن معا أحد أحداثا

لاتفاق العامة والعناصة على تقديره ، والاتفاع به ، وما أحرج أجيالنا وناشتنا لمثل هذا الكتاب وتدبر ما فيه . وقد ترجم الكتاب إلى أكثر من عشرين لفة ، أصد معطمها عن الترجمة الدرية ، كما أن كبيراً من الأساطير والعكايات التي تراها في الأقاب العالمية مسترحم من كتاب كليلة وهنتة . والعامل الثالث في احيارنا لهلا الكتاب أن لفته فتير آية في البلاخة العربية التي توصف بالسهل المنتح ، فأسلوبه سهل ولفته مبسطة ، وبعا أن العبوائر بشغرض اليوم ممركة التعرب فإن هذا الكتاب يعتبر من أهم

الوسائل المساعلة على ذلك . وأسلوبه ولعنه ، مما يشجع شبابنا على المطالمة ويساعده على تكوين ملكة الكتابة . بالإضافة إلى العاني السامية التي يحتوي عليها والدووس والعبر التي يضمها ، والتي لا يستطني عنها الكبار ولا

واليها : إن الفترة التي عاشها ابن القلع نشبه هذه الفترة التي نبيشها اليوم ، فقد كانت الثقافة العربية القلية آلمالك يضهم على ما في الفترانات الأخرى ، وحيث نشطت حركة الترجية إلى العربية من طوم الهند والقرس والاخرية وقيرها ، وجهة امتيازات الهناب باعتباره من أوالل الكتب المرجية الراقبة التي تعلق على براعة ابن المقابع ، وقد ذكر العادمة محمد كرد هل في كابه دكتورا الإجداد ما نصه . وقد والعلم إلا تعمل في أثر الفقة المقرن عنها إلا ابن المقابع ، أن الأدب والعلم إلا تعمل في أثر الفقة المقرن عبا إلا ابن المقابع ، أ

الصفار

-tent

الإزار أن 22 ذي العبة 1982

الوائق و فبراير 1973

مصح المكؤر عبدالو داب عزام مستعصص

اليِّسْم الأول : طبعات الكتاب واصولها

اذا تُمنى بهذا الكتاب

كأني بيعض من يطلعون على هذه الطبعة لكتاب وكليلة ومنة و أو يسمعون بها يقولون: ما لهذا الكتاب يُعنى به، ويُبلُل في تصحيحه وتوضيحه ومقابلة نسخه وبيان تاريخه هذا الجهد العظيم، وتنفق على نشره هذه الأموال فكثيرة، وهو كتاب تكرر طبعه في الشرق والغرب، وتوالت طبعاته في مصر منذ عهد محمد على باشا إلى البييم،

واتخذته وزارة للمارف كتاباً مدرسياً فلا تجد في مصر عالماً أو متعلماً إلا اطلع عليه وقرأه كله أو بعضه ؟ وإني أصبكل الجواب لمؤلاء فأقول : قليل من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم ما نال هذا الكتاب؛ فقد تنافست الأمم في ادَّخاره منذ كُتِب، وحرصت كل أمة أن تنقله إلى لفتها. فليس في لغات العالم ذات الآداب لغة إلا تُرجم هذا الكتاب إليها. وبحق

صُيت الأم بهذا الكتاب العجيب الذي يعنزي من الحكم والآداب وضروب السياسة وأفانين القصص ما يملأ القارىء والأم العربية أبل أن تُعنى بهذا الكتاب في لفتها، وأجدر أن تهمَّ بتأريخه ووضيحه وقلمه لأسباب عدَّة : أيها أنَّ النسخة الدرية أصلُ لكل ما في اللغات الأخرى - حاشا أترجمة السريانية الأمل - فقد تُقِد الأصل الفهاريُّ الذي أخلت عنه الترجمة العربية. وأقد بعض الأصل الحندي الذي أخلت عنه الترجمة الفهاوية، واضطرب بعضه. فصارت النسخة العربية أمَّا يرجع إليها من يربد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة قديمة؛ بل يرجع إليها من يريد جمع الأصل الهندي وتصحيحه .

والثالث أنَّ هذا الكتاب نُقل من الفارسية إلى لفتنا. ولؤرخي الآداب كلام كثير في تأثير الأدب الفارسي في الأدب العربي في تلك العصور. والترجمة من أقوى الوسائل لتأثير أدب في آخر. فدراسة هذا الكتاب تُبيّن صلّة ما بين الفارسية والعربية في القرن الثاني، وتبين أنَّ الأساليب العربية أخلت من الأساليب الفارسية أو لم تأخذ . والرابع من دواعي العناية بهذا الكتاب أنَّ عندنا منه نسخاً مختلفة لا تنفق الثنان منها اتفاقاً تاماً، ويعظم العفلاف

والثاني من الأسباب أنَّ هذا الكتاب كُتب باللغة العربية في منتصف القرن الثاني من الهجرة. فهو من أقدم ما بين أيدينا من كتب النثر العربي، وأسلوبُه مثال من أقدم أساليب الإنشاء في لفتنا؛ وهو لذلك جدير بعنايـة

بين بعضها بالزيادة والنقص في بعض الأبواب وبعض القيصص والأمثال، وبالإطناب والإيجاز واختلاف الألفاظ أي الموضع الواحد حتى يعجب القارىء الذي يقيس نسخاً من الكتاب بأخرى، ويظب على ظنه أنَّ الكتاب ترجم إلى العربية أكثر من مرة وسيأتي بيان هذا . وقد عثر الأستاذ هرتيل ( Johannes Hertel ) على كتاب وينجَ تشراء الهندي وهو أصل من أصول وكليلة ودمنة ه. ودعا بعضُ المستشرقين إلى تحرّي النص الصحيح العربي ليستعان به على تصحيح الأصل الهندي . وهُني الأستاذ برستيد ( James H. Brestead) رئيس المعهد الشرقي في جامعة شيكاً فو بدراسة النصوص العربية

لكتاب ه كليلة ودمنة ». وكتب الأستاذ سبر نجلين (Sprengting) من أساتلة هذه الجامعة مقالاً مفصلاً في الجريمة الأمريكية للغات والآداب السامية ( The American Journal of Semitic Languages and Literatures )علمد ينابر سنة ١٩٢٤(١٩24) بيّن فيه عناية هذه الجامعة بتصحيح النص العربي للكتاب،وهند المخطوطات الكثيرة التي جمعت من أربياء العالم لهذا المقصد، ودها الأدباء في الشرق وَالغرب إلى إمداده بما عندهم من نصوص وآراء لهذا العمل.

2 - طبعات الكتاب

فإن كان الكتاب لهذه الأسباب جديراً بعناية أدباء العربية، قميناً بأن يطبع مستوفياً حقه من التصحيح والنقد، فهل طبع الكتاب مرة على هذه الشاكلة ؟ ليس في طبعات الكتاب التي ظهرت في أوربا والبلاد العربية وبلاد الشرق

الإسلامي طبعة واحدة جديرة بتقة القارىء الناقد، صالحة أن يعتمد عليها مؤرخ لملنا الكتاب أو مؤرخ للأدب العربي. ويرهان هذه الدعوى قيا يلي :

ا – طبعة دي ساسي

طبع الكتاب لأول مرة في باريس سنة ١٨١٦ م 1816 ، طبعه المستشرق الكبير سلفستر دي ساسيSylvestre) de Sacy) . ويتبين من المقدمة التي كتبها الناشر أنه رأى كثرة الاختلاف بين النسخ التي وجدها في بأريس فاختار

أقدمها في رأيه، وصحَّمها وتقَّمها من نسخ أعرى. وكانت النسخة التي اختارها في حاجة إلى التكميل والتصحيح والتقيح، فيها نقص تداركه بعض التراء بَعْظ حديث، وفيها مواضع ذَّهب بها البل، وكلمأت محيت فوفست موضعها أخرى. فالكتاب الذي نشره دي سامي لا يقدّم للناقد نسخة واحدة تصلح للنقد وللقايسة، ولكن نسخة

ملفقة. وفلما لم يتق بها المستشرقون اللين عنوا بالموضوع أمثال فلكنر (Fakoner) وجويدي (Guidi) ورايت (Wright ) وزنبرج (Zotenberg). وشاركهم الأب شيخو في رأيهم. يقبل نلدكه (Noldeke): « يمكن أن بقال إذَّ اختيار أي مخطوط رديء للطبع كان أجدى على القدة(Kalilah and Dimnah byFalconer) ص (XVII). وقد وجد نلدكه أنَّ النسخة التي كانت أقل النسخ حظا من عناية دي سامي هي أقرب النصوص إلى النسخة السريانية

### ب - الطيعات المصرية

وكل الطبعات التي طبعت في مصر كانت تكواراً لهلمه الطبعة؛ فالطبعتان اللتان أخرجتهما مطبعة بولاق سنة ١٢٤٩(1249)وسنة ١٣٥١ هـ( 1251)في عهد محمد على باشا، صورتان من طبعة دي سامي إلا كلمات قليلة. يقول مصحح الكتاب في المقدمة : وفصادف سعده (أي محمد علي باشا) المقترن من الله بالمئة، وجود نسخة مطبوعة بالعربيّ في غير بلاد العرب

من كتاب كليلة ودمنة. وهي التي ترجمها عبد الله بن المقفع الكاتب المشهور في أيام أمير التومنين أبي جعفر المنصور. وكانت ترجمتها من اللغة الفهارية إلى اللغة العربية. واتفق الناس على صحة تلك النسخة لشهرة مصححها بالألممية. (وهنا ينقل المصحح فقرات من مقدمة دى ساسي تبين طريقة هلما المستشرق في تصحيح الكتاب) . وثم إنَّ تلك النسخة المطبومة عرضت هي وفيرها على شيخ مشايخ الإسلام وقدوة مُحدَّد الأنام مولانا الشيخ

حسن العطار، أدام الله عموم فضله ما دام الليل والنهار. فقال: يصح ألا يوجد لها في الصحة مثال، اشهرة مصححها بالضبط وسمة الاطلاع على الاقوال. وحينتا انفقت الآراء على أن يكون الموّل في طبع ذلك الكتاب عليها، ومنتهى اختلاف النسخ ووفاقها إليها. فبادوتُ إشارة الأمر بصريح الامتثال، وسرَّحت في رياضَ تلك النسخ سالم الطرف والبال. فوجدت المطبوعة أفصحها حارة، وأوضحها إشارة، وأصحّها منى، وأحكمها منى؛ فير أن فيها ألَّمَيْظات حادث عن سكن العربية، وبعض معان مالت بها الركاكة عن أن تفهم بطريقة مُرضية. فقرّبت أضياف المعانى

بأيُّ لفظ تشتهيه. ورَبِّ البيت أدرى باللي فيه. خصوصاً مع وجود للوادِّ التي تكشف عن وجوه الصحة نقاب الاشتباه، يهن كان ذا مَكِنة فلينفق مما آثاه الله . مستميناً على ذلك بما لديّ من السيخ التي بخط القلم، معوّلاً على عناية من عَلَمُ الإنسان ما لم يعلمه . وكل الطبعات التي توالت في مصر كانت تكراراً لطبعة بولاق إلا فصولا وجعلا ألفيت غير ملائمة للآداب فحلفت .

ج – طبعتا اليازجي وطيَّارة

والطبعات الشامية كذلك اعتمدت على طبعة دي ساسي وما حكاها من طبعات مصر مع تصحيح أو تلفيق بينها وبين بعض المخطوطات . ذكر الشيخ خليل البازجي في مقدمة طبعته أنه عثر على نسخة مكتوبة منذ ثلاثماثة سنة، وقابس بينها وبين

الالات أو الخياط الفاح فيرها وأرفادت أمر وقيانا من النمائز الفنيت الربط بن فوصل الكلام أو لاستعدا المها ما أو المستحدة بقيها أو استؤلاماً وإلى بيان للاكاره با بين أن الدستة والعرائم الأن يقرم من المربع بما ال وفي ويفيت وأسمي ولاكن المنات بعد أن التجاب بالجيارا ما أمكن إلى روشه القيم والان يقمر من المنات الالات وفي ويفيت وأسمي ولاكن المنات إلى المنات أم يدارك أنه حلف أمثلا ويواوات لا ولازم آلب العمر، ولا تعلق الولايات العربية . وأنا استخدامت من طارة في استان عل تصميمها فيية مسطى القافري يقيل في مقدمها إن عز

السنة الطبرعة في مصر ونسنة دي سامي، ووجد بينهما اعتلاقاً كثيراً، فم قال: ووقد جمعت بين النسخ الثلاث وطبقت بينها بأن اخترت من كل منها أحسنها مع نقل المزيد في نسخة النخط المشار إليها وإصلاح ما في النسخ

ل سفة مشرقة كان سنة ١٩٨٨ (١٩٥٥)، هن على طبيعاء لم يقار. دوستاً لوز يتابيعا مل ما يؤر القرآن أن سنة المستقبل المستقبل عدد ١٩٨٨(١٩٥٥) يستق من المقبوطة ١٩٧٥(١٩٥٥) ياضع ميرود الفيمة واخترت منها ما كان أثريا إلى الأصل ولينما على قدرين ولينيل أرضابي الرواية والفعارية. تقرق من هذا أن المنتقبل المتاريخ وطابقة من التي النصيح معايدة، قد ألك شا مع منطقة، وفي فيهما من تصرف القرنان بالمجموعة الرواية، ويقلل طوان أن إلى الانتقا

د - طبعة شيخو

۔ جبد نیس

يقول الأب شيخر في المقدمة الفرنسية التي قدّمها لطبعته إنه عشر في دير الشير في لبنان على مخطوط من كتاب

د كلية وحدة كب عـ 4 24 (1939) ، وإنه أرق أن أسلوبيا فيها بما يُمرف من أسلوب أن المقتبة ، وأنَّى أما أورف شعر الأطر المستمين ، ويتم توا و وال تترجين المريانين: الرسمة القديمة المناطقة على المهارية . ولحديثة المنظوة من الحريثة ، وإنه على الكتاب كما هره الم بمسحح أطلاف ولم يقيض عالما المنطقة وللناء المنظمين معالماً المنطقة وللناء . لم يقول إنه العن الكتاب الأواب التي لمست في استف، مطبوعة بدورف منية تميزها من الأواب التي في تستف.

لا (رب أَنَّ طِبقَ شَبِعُ — طَلَّ مَا قِبَا مَن مَقَطُ وَالْعَلَّ وَمَرِيفَ كَبِرَ ، بِعَثُ يَبِكُ مِنْ إِلَّ فِي نَوْقَ ، وَبِعَثُ لا تَجْوَلُ الِا سَمَّ فَقَ بِمِنْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فِيقَ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَمِن ف مَقَّى مِنْ كَابِ وَ كَلِّهِ فِيرَاءً ، وَمِنْ أَنَّ مَا يَعْنِ مِنْ أَمِنْ فِي اللَّهِ فِيضًا فِي اللَّهِ فَي القرارة . في قال الأسراف في أن مُعْمِناتُ المستحدِّ مِنْ مَنْظِيقًا أَنْ أَمْمِنَاتُ أَمِنْ مِنْ أَمِنْ لِمَنْ

مهورينه . ثم قال الأب ثبتر أن أتم مقامت إنه ميصمح نسخته من مخطوطات أخرى ليجعل منها نسخة مدريية . وقد أخرج من بعد نسخة شيئة مصمحة . وهذا مثال من نسخة شيخر بين تمريقهاء رئرى استنزاك الأب ثبيخر بن هاين البلادين ( ) واستنزاكنا وهذا مثال من نسخة شيخر بين تمريقهاء رئرى استنزاك الأب ثبيخر بن هاين البلادين ( ) واستنزاكنا

بين العلامتين الأغربين [ ] : وطلت أجدتي مخصوصاً [ مخصوباً ] في هذه القالة لأن لم أعالف في شيء من 11

•

عند الشبهة ] أخطأ منافع الرأي وازداد في الرأي المرض (كلما) وبعل الوزَّر في الدين [ فقد أخطأ الرأي وزاد في المرض واحتمل الوزرج. فإن لم يكن هذا فعسى ذلك أن يكون من بعض سكرات السلطان فإن من سكراته أن يرضى عن من [ عشن] استرجب السخط ويسخط على من استرجب الرضا (الرضي) من غير سبب معلوم. وكذلك قالت العلماء: خاطرٌ من لجِّج في البحر وأشدُّ منه مخاطرة صاحب السلطان فإن هو صحبهم (كما) [يستعمل السلطان جمعاً وهو استعمال صحيح قديم] بالوفاء والاستقامة والمودة والنصيحة خليق (كلما) لأن يعثر فلا ينتعش أو يعد (يعود) وقد أشفى على الهلكة ان يتنعش وان لم يكن هذا فلملَّ بعض ما أصطيَّتُه من الفضل جُمل فيه هلاكي. فإنَّ الشجرة الحسنة ربما كان فسادها في طيب تمرتها إذا تُتُولت [ تتوولت ] أغصانها ويُعلبت حتى تكسر ونفسد. والطاووس ر بما صار ذنبه الذي هو حسنه وجماله وبالا عليه فاحتال (فاذا احتال) [ لا حاجة لما بين القوسين] إلى الخفة والنجاة ممن يطلبه فيشغله عن ذلك ذنبه. والنرس الجواد التويّ ربما أهلكه ذلك فأقصد (كلاً) و فأجهد ] وأتعب واستعمل لما عنده من الفضل حتى يهلك و شيخو (الطبعة الثانية ص AZ AZ ). وليست هذه الفقرات أكثر من غيرها تحريفاً .

ذلك قط على رؤوس جنده إلا وقد تَعبّر [ تدبرت] فيه المنفعة والرين. ولم أجاهره بشيء من ذلك قط على رؤوس جنده ولا عند خاصته وأصحابه ولكن كنت أخلو به فألتمس ما أكلمه من ذلك كلام القانت لربه الموتن له وهرفت أنه من طلب الرخص من النصحاء عند المشاورة ومن الأطباء عند المرضى وعند الفقهاء في الشبهة (كذا) [ والفقهاء

3 - نسختنا

يرى مما قدمت أنّ كتاب وكليلة وومنة، طبع طبعات مدرسية كتيرة نفي بتطيم الناشئة،ولكنه لم يطبع طبعة واحدة يطمئن إليها الناقد الذي يتحرى ما كتبه ابن المقفع . ظم يكن صعبياً أن يطول البحث والعناء ليطبع الكتاب طبعة أخرى. وكان من سوء الاتفاق أنَّ هذه الحرب

الماحقة ألتي يُصَلُّ بنارها جُناتها وفير جناتها، شبَّت ونسعن نتأهب لنشر هذا الكتاب فلم يتيسَّر لنا تحصيل المخطوطات التي أردناها؛ ولكن كان من حسن الحظ أن عثرنا على نسخة في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول كتبت سنة ٦١٨ هـ(618). فهي أقدم من كل المخطوطات آلتي وصفها المستشرقون، وأقدم من نسخة شيخو المكتوبة سنة ٧٣٩ هـ (739) والتي رآما شيخو أقدم نسخة مؤرخة فكتب على صفحة العنوان: وأقدم نسخة مخطوطة مؤرخة لكتاب كليلة ودمنة؛ .

لم يكن القدم وحده سبباً لاعتيارنا هذه النسخة واحيال العناء الطويل في نشرها؛ ولكن اجتمعت فيها مزايا ظننًا معها أنها جديرة بالنشر، وأنَّ نشرها خطوة صديدة في صبيل نقد الكتاب وتقريه من أصله جهد المستطاع. وهذا وصف النسخة وتبيين مزاياها وهيوبها : عنوان النسخة: «كتاب كليلةٍ ودمنةٍ مما وضعته علماء الهند على لسان العلير والوحش وغير ذلك، في الحكم

والأمثال و. وتحت العنوان: و يثق بالكافي محمد بن الحجاق و. وتحت هذا ثلاثة أسطر مشطوبة شطباً عنم من قراءتها. وفي آخر النسخة: وتم الكتاب بعون الله وتوفيقه وكان الفراغ منه في مستهل جمادى الآخر من شهور سنة ثمانية

عشر وستالة غفر الله لكاتبه ولصاحبه ولن نظر فيه ويلحميع للسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. كنبه لنفسه

الفقير إلى الله تعالى المعترف بالتقصير عبد الله بن محمد العمري عفا الله عنه ، .

وبعد هذا حبسة أبيات في وصف الكتاب .

قة وحده اه اه اه ه . وبعد هذا سطران فيهما اسم بعض من ملكوا النسخة، ثم البيتان : [ لئن] نــال خيري وهــو دوني وصالحـــا ﴿ وَصِبِح ذَكْرِي هَندهــا خير نافــقي [ نافق ] فكم يدق للشاه أصبح قاهـرا ولا زال قدر الشاه فوق البيادق [البيادق] والظاهر من صفحتي الدنوان والخاتمة أنَّ صاحب النسخة اسمه محمد بن الحجابي، وأنَّ كاتبها اسمه عبد الله ابن محمد العمري، وأنَّ الكاتب من عامَّة النساخ لا يجيد النحو ولا رسم الحروف. فقد كتب: • كليلةٍ ودمنةٍ، بالصرف، وكتب: وجمادى الآخر من شهور سنة نمانية عشر وسيّاتة،، والصواب: جمادى الآخرة من شهور سنة تماني عشرة وستماية، وكتب في أبيات في الصفحة الأخيرة: وألسنت فصيحة، بناء مفتوحة بدل: وألمينة، . ولهذا وقع في النسخة تحريف شنيع، وسقّط في جمل وكلمات وحروف، ورُسمت بعض الكلمات وأصجمت

عل صورة عجبية لا توافق حروف العربية، حتى ظننت أنَّ الكاتب كان لا يحسن قراءة الكتاب وكان يرسم المحروف

وبعدها: ووحبها الله ونعم الوكيل؛ في سطر. وفي سطر آخر: «كعمعق زهزوق»." وفي سطر آخر: والحمد

كما يراها فيخطئ في كثير منها. وبيَّنُ أنَّ نصيب الكلمات الغربية من هذا التحريف أوفر. وبعض التحريف لا يُفسّر إلا بأنَّ الكاتب كان يستمل فيسيء السمع أو يخطئ الرسم .

وهذه أمثلة من التحريف، وقد وضعتُ تصويبها بين هاتين العلامتين [ ] :

ه ثم إنَّ شنر بة لم يلبث أن عكن وشحن وسر [ .. أن عكد وشحم وتر ]، (ص ٨٤ هـ) .

و كدست زهروق و أو و كيكج و : أفقاظ كان يكتبها الشخون أو مالكو السخ على مخطوطاتهم ظناً منهم أنها تحميها من

ه كان أسد البصيرة وابلج الصدر وأحرى أن يُقدم للزيدة على غيره الشبهة والشك [ كان أسدّ للبصيرة وأثلج للصدر ، وأحرى أن يُقدم المره به على غير الشبهة والشك ] ٥ (ص ١٣٤ ١٦٩). وفإن الكاتم لدم المجرم في رنغ متنفع شركه إياه فيه [ فإنَّ الكاتم لجرم المجرم في وتَنع مُبتغ شركه فيه ] ه

ه لم يقبض الحتال ولا للحسب [ لم يقيّض للجمال ولا للحسب ] : (ص ١٨٨ ١88) . ه كذلك العالم يصر الإثم قبيحه والبغي فيعلمه [ ينصر الإثم فيجتنبه، والبّر فيعمله ] ، (ص ٧٤٧ ٢٤٧) . ه فاطمئن إلى ما ذكرت وتؤمني [ فاطمئنّ إلى ما ذكرت، وثق به منّى ] : (ص ٢٧٢ ٢٥٥) . ومن التحريف الذي أحسه نشأ عن الإملاء : ولقد أورتني [أورطني] الحرص والشره، على كبر السنّ، شر مورَط ، (ص ٢٧٤ 224) .

ه لم بأني [ يأت ي إليك شيئاً إلا وكنتي [ كنت ] ركبتي [ ركبت يا من غبرك مطّه ، (ص ٣٧٧ - 322) . وإذا عرف القارئ أنَّ كثيرا من هذه الجمل الحرَّفة تنفرد بها نسختنا فلا يمكن تصحيحها من النسخ الأخرى، وَأَنَّ بعضها يقابله تحريف مثله أو أشتم منه في نسخة شيخو ، تبيَّن مقدار العناء الذي احدَّمل في رد هذه الجمل إلى صواب يطمئنَ إليه الباحث .

الأرضة (الرابع)

### ALMERICAL SEPTEMBER AND SECTION

حالد الترائي وبدستون تجرمه الفف الحنو النابر الترالته ميات الشيه المام يبلغزوا لناول يتمشأه المعدو لمنطوع فأحث للاواسط الزن تسيعيناه شاويوالتهافعو ي الوقع المرباق المرسوع بسري إنسا واسكل يهمعنه وموارث والدوارية فيتهوشه وا بازادته وشتسا تدريه واشتهدان كالدالا الدوجلة لاندر ادخان والالالا عالم عليهم الله Secretary of the second se ان ماد (الانتخاص المنافق من المن

ويرى القارئ مثالًا من تتبّع الجمل الهرّفة في مواضعها من تراجم الكتاب المختلفة في تعليقات باب «البوم والغربان، (ص ١٨٨ ١٤٥ : تعلَّق رقم ٤ ٤) حيث يرى كيف صححت الجملة: وفإن من يراكل القتل يراكل الحيف، فردَّت إلى أصلها: وفإنَّ من يُواكل الفيل يواكل الحيف، .

4 - مزايا هذه النسخة

ولكن هذه النسخة، على تحريفها وما فيها من سقط، تفضُّل النسخ المطبوعة كلها، وتحوي نصاً يخالف ما في تلك النسخ مخالفة بيَّنة، وتمتاز بمزايا منها :

 احتوالها جمالاً طويلة تشبه ما يعرف من كلام ابن المقفع في كتبه. وعلمه الجلسل تلفى مختصرة أو ميسرة في النسخ الأعرى. وواضح أنّ تصرف النّساخ والقرّاء بكين بتقريب الكتاب وتيسير جمله لا المكس، فالجلسل الطويلة المستفقة في نسختا حربية أن تكون أقرب إلى الأصل من الجمل القصيرة السيرة التي تقابلها في النسخ الأخرى .

2 - ومنها أنَّ في نسختنا جملاً يتبين فيها أثر الأسلوب الفارسي وقد فُيِّرت في النسخ الأخرى بما يُلخلها في الأساليب العربية المألونة. وهذه أمثلة منها: وحتى ظب على صاحب البيت النعاس ، وحمله النوم ۽ ( ص ٤٠ 40 ) فجملة : وحمله النوم ۽ ترجمة لفظية

للجملة القارسية : وخواب أورا برد ي . وفي النسخ الأخرى : و فظب الرجل النعاس ، . وبعرفت أني، إن أُولِقِنَّه على ما لا أعلمُ، أكُن كالمصلَّق المخدج الذي زعموا أنَّ جماعة من اللصوص ذهبوا

إلى بيت رجل من الأغنياء النم و(ص657ه),وظاهر أنَّ والذيء هنا ليست ملائمة للسياق وليس بعدها عائد على الموصول. ويقابل والذيء في الهارسية: وكه: ولكن وكه تأتي أيضًا للتعليل أو التفريع. فكان ينبغي أن تترجم الجملة: فقد زصوا النغ. ولكن المترجم وضع والذيء هنا موضع وكه، التي جامت في الأصل الفارسي للتغريع . وهي في غير موضعها. وفي النسخ الأخرى: وقالمي زصوا فيه؟ أو وفي شأنه، وهي زيادة لتعريب الجملة. وفي شيخر (ص ٩٤٣٤): و كالمدنق المخدوع مثل الذي (كذا) زصوا أنه ذهب سارق الغ: .

ه وأما مَن دونه فقد تجري أمورهم فنوناً يغلب على أكثر ذلك الخطأ ، (ص١٣٨.١٣٨). فوضَّع ، ذلك، موضع الضمير فيه شبّه بالعبارة القارسية .

ونسأك رجل فقال: (ص ٣١٥ 315 ). تشبه هذه الجملة التعبير الفارسي: وبرسيده كفت».

وتركوا قتاج على رأسه، (ص ۴٦٦ SIC). فاستعمال ، تركواء في موضع ، وضعواء يشبه أن يكون ترجمة للكلمة: و كلماشتند، وهي تأتي بمضى « الترك ، وبمضى ، الوضع ،. وقد تُرجمت منا بالمضى الأول. والأهل بها

 عن مزايا نسختنا كذلك استعمال كلمات صحيحة غير شائعة. وهذه الكلمات تغير أي النسخ الأخرى إلى كلمات مألوقة. ومن أمثلة هذا : وآلمالُ أم اللذاتُ أم الصوتُ أم أجرُ الآخرة ؟ (ص 62٦٧). فاستعمال والصوت، بمعنى والصيت، صحيح. ولكن النسخ الأخرى غيرته إلى «الصيت» أو «الذكر». ولي نسخة شيخو ( ص ٣١ 3١) : «الصود» . وهو

تحريف والصوت: .

وفقال الأسد لقراينه و (ص٨٨ 88). فاستعمال كلمة وقرابين و بمعنى خاصة الملك، وتغييرها في النسخ

الأخرى إلى و جلسائه و ونحوها إيثاراً للكلام المألوف . والسلطان؛ (ص ٨٦ 86 ، ١٠٩ أ10 ، ١٠١ ) استعملت هذه الكلمة بمنى الجمع ، وهو استعمال قديم صحيح . وقد استعمل في النسخ الأخرى بمعنى الفرد .

وكانت لملكهم ابنة كريمة عليه، وكانت حاملاً فأصابها بَعَلن؛(ص١٤٦ ١٤٥)،والبطن، وجع البطن، وقد غيرت في النسخ الأخرى إلى دوجع البطن: .

ه فإنَّ أول أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وحسن الثناء، من لا يزال رَحله موطوماً من إخوانه ، (ص1771٧٧).

ومثل هذا في شيخو مع التحريف. يقابل هذا في السبخ الأخرى: دمن لا يزال ربعه من إخوانه وأصدقاته معموراً»،

فقد غيّر ورحله موطوماً ؛ إلى وربعه معموراً ؛ تقريباً للعبارة .

فتغيير النسخ الأخرى هذه الجمل أريد به تيسير الكتاب. وانسخة التي تشتمل على الألفاظ الصحيحة المستعملة عند خاصَّة الكتَّاب، أقرب إلى الأصل من النسخ التي نقابل هذه الألفاظ بألفاظ شائمة مألونة عند عامَّة القرَّاء .

4 - ويقرب من هذا حرص نسختنا على ذكر أسماء للمدن والأشخاص لا تذكر في النسخ الأخرى، وحفظها

لبعض الأسماء صيغاً أخرب مما في غيرها. وهذا كثير يمكن تتبعه في كل فصول الكتاب. ومن أمثلة هذا اسما الرجلين: وآذرهر بده (ص١٥١٥) و وأزويه ، (ص٢٥٥٥)، واسم الأسد: وبِنكلة ، (ص٩٨٤هـ)، وأرض ومردات ، (ص١٢٨ ١28)، ومدينة و برود ٥ (ص١٤٠)، وانظر الأسماء في باب و إبلاد وايراخت وشادرم ۽ .

والظاهر أنَّ النسخ الأخرى حذفت هذه الأسماء الأعجمية اختصاراً وَتَضَيفاً على القرَّاء . 5 – والخامس مما تفضل به نسختنا النسخ المطبوعة أنَّ نصوصها أقرب في الجملة إلى النصوص التي تلفي

في كتب قديمة مثل كتاب وعيون الأخبار ؛ لابن قتية للتوفي سنة ٢٧٦ 276 . ففي هذا الكتاب جمل كثيرة منقولة عن كتاب وكليلة ودمنة و ينسبها المؤلف إلى هذا الكتاب تصريحاً، أو يقول: ﴿ وَقَرَأْتُ فِي كتابِ للهندَّهِ. والظاهر أنَّ ابن قتيبة لا يلتزم نص الكتاب دون تغيير ، ولكن ما نقله يصلح أن يكون بألفاظه أو معانيه مقياساً بين النسخ المتأخرة من هذا الكتاب .

ويرى القارىء أمثلة فيا يأتي :

١ - مين الأخمار: ووإنما تنه بالجيل الومر فيه النار الطبة والساح الحادية فالارتفاء إليه شعيد والقام فيه أشده (ج. ١ مر ١٩٠٨). تسختا: ووإنما تم العلمة المساملان بالجيل الومر الذي فيه المار الشيئة، ومو معين السيام المعرفة، فالارتفاء

إليه شديد، والمقام فيه أشدُّ وأمول، (ص/87). التسخ الأعرى: «وإنما شبّ العلماءُ السلطان بالجبل الصعب المزفق الذي فيه الثاير الطبية، والجواهر الفيسة، والأدوية النافة وهو مع ذلك معلن السباح ولتمويز والذهب وكل ضارٌ مجنّوت، فالارتقاء إليه تديد والمقام فيه أشدُّه،

طبارة (قطبة الربعة س 2011 ) . ب – مين الأعبار: «إنما على المطالان في قدّ وقاله الأصحاب وسخاء نقسه صن قد سنهم حل البغي والكتب كاما ذهب واحد جاء آمر « رج 11 من 20 20 )

نسختا: وإنما شلهم، في تلفه واللهم لأصحابهم وسخاه أتسمهم همن فقدوا منهم، مثل البغي كلما ذهب واحد بهدائشر مكانه (حمد ١١٠ ١٥) ونطبقات باب الأحد والدير (حمد ١٩ ١٩). السنخ الأمرى: لا تلقى هذه الجملة

سما من الأخبار: وللانة أشياء تريد في الأس والله: الربارة في الرسل والاتالة وسرة الأمل والمعتم، (ج 2 هم) 24 كل. - يستم منذ أن المستعمل المالة المستعمل المالة المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل

" مسختا: وإنّ أميراً الالة تزداد بها لطاقه ما بين الإسموان، واسترسال بطعيم إلى بعض، عنها المؤاكلة، وضها الرابرة في لرطر، ومنها مرقة الأمل والحدام ( ص ۱۳۷۷ 2322) الشعرة الأحرى: لا توجد المبلدة في المسرمة، وطبارة . في البازيمية ، و فإنّ أفضل ما ياشمه للرمن أخارته أن ينشوا و يناقل من طعامة وليان مريضهم الحله وليانه مجوارة، فإنتهي ( من 272 1۷۷) .

. — مهن الأموار : 260 يقرأ بهم: شكن العرب فقد الوحيات المكافئة الكابة أن الأمدار بشاساً لم الأم به وتسل طر قبل ولاجهاد أن الهناد مو طرفة إلى من الآلك في (ع 2 م س 2 1 م س 2 2 0) استخداء 250 يقل أن المرابط مرجة اللي يقول: خهد نوط أكبرة الألاث القرارة لا يدى أن جسم يعم بن القرائد اللي يقرأ أنه مام بالدين تلك جهد يوم بادن طيط الولة لا ين عليه أثر التعليم الم

السنخ الأعمى: في شيخو قريب نما هنا، بعد تصحيح التحريف الشنيم. ولا توجد الجملة في السنخ الأعرى . هـ - وكذلك الجملة: «أربعة بخافون مما لا ينهن الله ، نسختا (ص25217). يمن نظيما في «عييد

ه – وكمالك الجملية: داريعة يخافون نما لا ينهني الفره نسختا (ص2027ه). يوى تظهيما في دهميد: الأمياره ولا تعرف في السخ الأعرى . و – ويحد عائلا آخر في هذه الجملة من نسختا(ص8.48): كالأحد الذي يغترس الأرنب، فإذا رأى

18

اللَّيْرِ تركها وأخله، في نسخة شيخو (ص٥٦ ق): وفاذا رأى الأثان». في النسخ الأعرى: والبعير ٥. في منظومة أبان بن عبد الحديد التي نظمها للبرامكة:

ثم يرى المَير المجدّ هربا كالأسد ألذي يصيد أرنبسا ويتبع البير حبل إدباره فيرسل الأرنب من أظفاره

# 5 – نماذج من اختلاف السخ

يحار قارىء الكتاب فيا بين نسخه من تخالف وتقارب واتفاق: في بعض الصفحات تختلف النسخ اختلافاً يَّــاً، وفي بعضها تتقارب في الممنى واللفظ، وفي أخرى تنفق؛ ولكن الاتفاق يندر بين نسختا والنسخ الطبرعة في

مصر والشام، حاشا شيخو، فإنَّ موافقتها نسختنا كثيرة، بل توافُّقُهما أكثر من تخالفهما . وليست أبواب الكتاب سواءً في تقارب النسخ وتباهدها؛ بل بعض الأبواب كباب وإبلاد وإيراخت وشادرم،

يتضح فيه تقارب النسخ، وبعضها كباب والأُسد والثور، يتضح فيها التباعد. كأنَّ الأبواب الأكثر نصيباً من عناية القراء كانت أكثر نصبياً من التغيير ؛ على أنَّ الباب الواحد فيه فصول متقاربة وأخرى منباعدة .

وسأبحث في أسباب اختلاف نسخ الكتاب حين الكلام على ترجمته إلى العربية. وأعرض فيا يلي على القارع. قصة السمكات الثلاث منقولة من نسخ مختلفة لتكون مثالاً لمَّا بينها من تباحد وتقارب : نسختنا: وزهموا أنْ غَديرًا كان فيه ثلاثُ سمكاتٍ: كَبِّسةٌ، وأكيسُ منها، وعاجزة. وكان ذلك المكانُ بنجوةٍ

من الأرض، لا يكاد يقرُّ به من الناس أحد. فلما كان ذات يوم، مرَّ صيادان على ذلك الغدير مجتلَّزين، فتواعدا أن يرجعا إليه بشياكهما فيصيدًا الثلاث السمكات اللوني رأياهن فيه. فلما رأتهما الحازمة لوتابت بهما، وتحتوفت منهما، ظمُّ تقرُّج أن خرجت من مدخل الماء إلى النهر. وأما الكيُّسة فتلَّبُت حتى جاء الصيادان، ظما أبصرتهما قد سدًا مـغرجها، وَهُرفت الذي يريدان بها، قالت: قرطتُ، وهذه عاقبة التغريط، فكيف العفلاص وقلما تنجح حيلة المرهوق ؟ ولكنَّ العالِم لا يقتطُ على كل حال، ولا يدعُ الأخذ بالرأي. ثم تحاوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقلبة، فأخذاها فألقياها على الأرض غير بعيد من النهر ، فوثيت فيه فنجت منهما. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صاداها ۽ (ص ١٠٥ 105). شبخو: وزعموا أنَّ غديراً كان فيم ثلاث سمكات عظام وكان ذلك الندير بَعْجُوة من الأرض لا يقربها أحد.

ظما كان ذات يوم من هنالك (كلما) اتى صبًّادان مجازان فتواعدا ان يرجعاً بشبكتهما فيصيداً تلك السمكات الثلاث التي رأيا فيهِ. وانَّ سمكة منهنَّ كانت أحقلهنَّ وانما ارتابت وتحوَّفت فعاجلت الأعد بالحزم فخرجت من مدخل الماء الذي كان يخرج من الغدير إلى النهر فتمثُّرات إلى مكان غيره. وأما الأخرى التي كانت دونها في العقل فأخَّرت معاجلة الحزم حتى جاءً الصيَّادان فقال: قد فرطتُ وهذه عاقبة التفريط. فرأتهما وموفت ما يريدان فيجدَّتهما قد سدًّا ذلك المخرج فقالت: قد فرطتُ فكيف العبلة على هذا العال للخلاص وقلُّ ما تنجع حيلة العجلة والإرهاق ولكن لا نقنَطُ عَلى حال ولا ندّعُ ألوان الطلب. ثم أنَّها للحبلة تماوت نطقتُ على الماء منقلبة على ظهرها فأخطاها

يرجعا إليه بشباكهما فيعبيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات قوفما فأما أكيسهن ظما سمعت قوفما ارتابت بهما وتخوفت منهما فلم تعرج عل شيء حتى خرجت من آلكان اللـي يدخل فيه الماء من النهر إلى الغدير فنجت بنفسها. وأما الكيسة الأخرى فإنها مكتت مكانها وتهاونت في الأمر حتى جاء الصيادان. فلما رأتهما وعرفت ما يريدان ذهبت لتخرج من حيث يدخل الماء فإذا بهما قد سدا ذلك المكان. فحيئتا قالت فرطت وهذه عاقبة التفريط فكيف العجلة على هذه الحال وقلما تنجع حيلة العجلة والإرهاق. غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي ولا بيأس على حال ولا يدع الرأي والجهد. ثم إنها تماوت فطفت على وجه الماء مثقلبة على ظهرها ثارة وثارة حلى بطنها. فأعدها الصيادان وظناها ميتة فوضعاها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت إلى النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزلو في إقبال وإدبار حتى

( فأخلما ) الصيَّادان يحسبان انها ميتة فوضعاها على شفير النهر الذي يصبُّ في الغدير فوثبت في النهر فنجت من

اليازجي: وزعموا أنَّ فديراً كان فيه ثلاث من السمك كيسة وأكيس منها وعاجزة . وكان ذلك الغدير بنجوة من الأرض لا يكاد يقربه أحد وبقربه نهر جار. فاتفق أنه اجتاز بذلك النهر صيادان فأبصرا الغدير فتواعدا أن

الصيَّادَيْنِ. وأما العاجزة فلم تزل في اقبال وادبار حتى صيدت، (ص 75٧٥) .

### صيلت: (ص114 114) . 6 – نسختنا ونسخة شيخو

أقرب النسخ إلى نسختنا نسخة شيخر. وهي على كثرة تحريفها واضطرابها تقارب نسختنا في أكثر الفصول، وقد تختلفان بالزيادة والنقص والإجمال والتفصيل واختلاف الألفاظ .

وتجد فيهما جملا مستغلقة لم يتصرف فيها الكتّاب كما تصرفوا في الأخرى؛ نجد في باب (بعثة برزويه) أثناء

الكلام على برزويه وصديقه الهندي هذه الجملة :

وظم يطمئز إلى أحد منهم إلا إلى صديقه ذلك عند ما ورد عليه وكيف فتش عقله ووثق به واطسأنَّ إليه أنّ قال له قدم : سختا وقد أصلحتُّ الحبارة (ص ٣٥ 33) .

دوكان ممَّا حكم به برزويه صديقه ذلك وللني ردَّ طيه وكيف فتَش عقله حتى ولَق به واطمأنَّ إليه أن قال له، شيخو (ص٢٢ 22) .

وهي جملة مضطربة متشابهة في النسخين . وبعد هذه الجملة بسطر نجد في النسختين :

وفاعلم أني لأمر جئت، وهو غير ما ترى يظهر مني، نسختنا ( ص٣٥ 55) .

وفاهلم اني لأمر ما جئت له وهو غير ما ترى يظهر مني، شيخو (ص٧٢ 22).

فالجملة: دوهو غير ما ترى يظهر مني، على غرابتها مشتركة فيهما. وقد غُيرت في النسخ الأخرى إلى: دوهو

غير اللي يظهر مني ٥ .

وهذه الجمل المستغربة في هاتين النسختين تدلان على أصل صحيح تنتهبان إليه. ومن العجيب أنهما تتفقان

وظما اجتمعوا على ذلك من كيدهم، دسواً ذات يوم للحم كان الأسد استطراه، نسختا (ص ٢٩٢ يوي) . وظلمًا أجمعها على ذلك لكيدهم دسُوا ذات بيع للحم كان الأسد استطرفه و شيخر (ص ٢٢١ 221 ) . والصواب: ودبّواء وقد حرفت في النسختين إلى: ودسّواء .

أحياناً على تحريف؛ ففي قعبة والأسد والشعهر : :

وفي الباب نفسه نجد في النسختين : ووذلك سريعاً في إضاحة الأمر، وجلب عظيم الخطر، نسختنا (ص ٧٩٥ ٢٥٥) .

ووذلك سريعاً (كلا) في ضياعة الأمر وانتشاره وجلب عظيم الضرر والعيب، شيخو (ص 223 ٢٢٣ ) .

والصواب: وسريع ، وقد حرفت في النسخين إلى: وسريعًا ، .

وبعد هذا بقليل :

ه كصاحب العضر الذي أواد شراءها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها، نسختنا (ص٢٩٦ و296) .

وكصاحب النفسر الذي أراد ان يشتريها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها وريحهاء شيخر (ص ٢٢٤ 224 ) .

والظاهر أنَّ الصواب: وكصاحب الخمر إذا أراد الخرو .

وفي باب ابن الملك وأصحابه :

 د ثم قال بعضهم لبعض: انصرفوا يومكم هذا حتى نكسر عليهم ويرخصوه علينا ، نسختنا (ص 314٣١٤) . و انصرفوا يومكم هذا حتى تكسر عليهم فيرخصوا عليناه شيخو (ص ٧٣٠ 235) .

والظام أن كلمة : ونكس و محرفة من: ويكسُده .

وفي باب والتاسك والفسف، في النسختين :

وولس في بلادي اللي أسكتها ، نسختنا ( ص ٣٢٩ 329 ) .

ورايس في بلادي الذي (التي) اسكنها ، شيخر (ص ٢٤٣ 243).

والصواب: والتيء وقد حرفت في النسختين إلى: واللميء .

وأرى أنَّ الاتفاق على هذا التحريف بدل على أصل واحد قد بعدت الوسائط بينهما وبينه، وقد أصاب نسخة

شيخو من التحريف ما لم يصب نسختا .

21

أصئول الكتاب وتراجمه وابواب

القِسم الشاني :

في أرجاء الأرض؛ انتقلت إلى بلاد الصين والتُبت وإيران، وبلغت أوربا في عصور قديمة. وكثير من أساطير إيسوب (ÆSOP) تتخالها أمثال شرقية . وذاعت من بين قصص الهند وأمثالها طائفة من القصص جُمعت في كتابين، أحدهما مأخوذ من الآخر أو كلاهما

مأخوذ من أصل واحد، على اختلافهما في الأسلوب وفي بعض القصص .

1 - الشرق مهد الأمثال

سنة ۳۰۰ م 300 .

ويسمى الكتاب الثاني: « هِتو يادشا ء أي: نصيحة الصديق. وقد شاع في أوربا وترجم إلى بعض لغاتها وترجم الى الانكليزية ثلاث مرات .

2 - كليلة ودمنة، كتاب هندي

يقول ابن خلكان: «ويقال إنَّ ابن المقفع هو اللـي وضع كتاب كليلة وهمنة. وقيل إنه لم يضمه وإنما كان

فارسهاً فقله إلى العربية، وإن كان الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه، وقد شك بعض الناس في أمر

الكتاب، ورددوا رواية ابن خلكان .

وهذا كلام لا وزن له؛ فلم ينق ريب في أنَّ الكتاب هندي الأصل، وقد مُثر على معظم أبوابه في الكتابين:

وينيع تتراه و وهتوبادشاء من الكتب المندية .

وقد عَرَف هذا من قبلُ العَلامةُ الهقتل أبر الريحان البيروني، فقال في كتابه وتحقيق ما للهند من مقولة ه ويلم (أي للهند) فنونٌ من العلم أخر كثيرة، وكتبٌ لا تكاد تحصى؛ ولكني لم أحط بها علماً. وبودِّي أن كنت أتمكن من ترجمة كتاب بنج تشرا. وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة؛ فانه تردّد بين الفارسية والهندية

بلاد الشرق مهد القصص والأمثال المضروبة على ألسن الحيوان. وكانت الهند خاصة مهد قصص حكيمة شاعت

يعرف أحد هذين الكتابين باسم: وينج تشراه أي: خسـة أبواب. وقد عشر عليه الأستاذ هِرَيْل، وعَمَى به الباحثون، وطبع وترجم إلى لغات أوربية علمة. ويرى هرتل أنَّ مؤلفه حكيم هندي اسمه: بَرْهَمَن وشنو، ألفه حوالي

ثم العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه كعبد الله بن المقفع في زيادته باب برزويه فيه قاصداً تشكيك

ضَمُقَى المقالد في الدين وكسرهم للدهوة إلى مذهب المناتية. وإذا كان منهماً فيا زاد لم يخل هن مثله فيا نقل. ليس لدينا إذن ما يدعر إلى الشك في الرواية المتداولة أنَّ هذا الكتاب ترجم من المندية إلى التهلوية، ثم ترجم إلى العربية في القرن الثاني من الهجرة. وأما الأخبار التي يتضمنها باب وبعثة برزويه و فسنعرض لها من بعدُ .

# 3 - نقل الكتاب من الهندية إلى الفهاوية ليس عندنا ما يمنع من قبل ما تفسنه باب وبعثه برزويه من أنَّ الكتاب قتل إلى الفهاوية في عهد كسرى

افر شروان، تقد بعض آطباً، همين فلمين ماحوا في بلاد لقد وموفع الله فادينة . الما هم الأموان الله كل كمه مها به باب به به تقريزوه، وموجعه باللهيل فيص المها ما يدمو إلى فشك فيه. وأن إليسل كمرين يرزويه إلى الفتد ليقل الكاب إلى الفهارية، وإحداله للاطلاع مل فكاب، وبالله المند في مح المجاهز أن يطلوط مل كتابهم، فهر كا ساك فعبال لاكابل يزويه والاجساب بعد فوائداً لعر الكاب .

وضدة مثر برزويه إلى المدتروبيا والمتامات وكاب التعالي مثر أعبار طيلا القرس، ولكن المدة والشامنات ا كاليان ما حا يضل المخالفة، وإليك إجمالنا: جد يرزويه المحكم إلى أثر فريون وقال: إلى اللك إلى قرأت في كاب متعي أنَّ في جبال الملك، مثياً إذا وركب مد واد فقر على بت رائد على احتجرة أن فريون مثي إلى المقد رست مد كتاباً إلى اللك، قلما أمثد ملك للت الملناياً وقال الكاب جدم طماعت ويترهم مع يرزون فليك مثا الشين في الجال المعامر كل طريب من

### 4 - هل ترجم الكتاب إلى العربية أكثر من مرة ؟

يشل صاحب وهيرست در وهو يمكد أصاء كب لفند في هفرفات وقاصلو والأحاديث: وكتاب كلية وبعث يوض ميذ شر بال وفيل الماية عشر بها بالشرر ميد قد بن القدم يونون وقاصير ها مناسطة الترسط. وقد نقل الأب يسقو البلغة الأولام من منت منتطوط في الحاج الم والميال كلية المواج الله والمالة بعد الماد وقالة و هذا كتاب كلية وبعثة الذي استخرجه يرزوبه التعليب الحكم من بلاد قلد وقالة من المنابة إلى القانوية

لكسري أثر شروان بن قباذ بن فيروز ملك فاوس ونقاء من الفارسية إلى أهربية حبد الله بن هم الأخوازى ليحيى بن هنالين برمك أن ملاقة الليمي أحد خطابة بني ألباس وذلك أن سنة خمس وحيّن واقة قباد نظمه ميل بن ترخيّت المحكم القائمال ليحيى بن عالك البرككي وزير المهادي وارثيد قفا، وقت هايه روأى حيث نظمه أجازه على ذلك ألف ديناره ( وخفطة حيض من 2017 هـ)

### فهذا تصريح باسم مترجم غير ابن المقفع. في وكشف الظنيده لحاجي خليفة:

وثم ترجمه في الأسلام عد الله بن المقلم كاتب أبي جسر النصور السياسي من اللغة العارسية إلى اللغة العربية.

لا يستطيع الباحث أن يقطع رأياً فيما نقله شيخو عن نسخة أيا صوفيا حتى يرى النسخة ويرى موضع هذه الجملة في مقدمتها، هل هي ملحقة بقلم أحد القرّاء أو هي من متن النسخة ؟ فإن كانت الأولى فلملها نقلت عن وكشف الظنون». وإن كانت الثانية فلمل صاحب وكشف الظنون» نقلها. والعبارتان متشاستان في الكتابين . وأما إفغال اسم ابن المقفع في النسخة التي ذكرها شيخو فلا يشل على أنها ترجمة أخرى تخالف النسخ التي بأبدينا؛ فإنَّ النسخة، كما يتبين من قطعة نقلها شيخو من باب والأسد والتورو، تشابه النسخ الأخرى مشاجةً قرية. وأكبر الظن أنَّ بعض النسَّاخ أو القرَّاء كتب في صدر الكتاب ما كتب نقلاً عن بعض الكتب التي ذكرت

ثم نقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن هلال الأهوازي ليحيى بن خالد البرمكي في خلافة المهدي وذلك في سنة خمس وستين وماثة. ونظمه سهل بن نوبخت الحكيم ليحيى بن خالد المذكور وزير المهدي والرشيد. ظما وقف

تذكر غير ابن المقفع: صاحب والفهرست، يقول: وفسَّره عبد الله بن المقفع وفيره،، ونسخة أبا صوفيا و وكشف الظنون ، يسميان: وَحَبد الله بن عليَّ الأهوازي ، أو وحبد الله بن علال الأهوازي ، . وهذه مسألة لها خطرها في تاريخ الكتاب واختلاف نسخه .

5 - عل يُقسّر احتلاف النسخ باعتلاف الترجمة ؟

فهل اختلاف السخ الى أمامنا يرجم إلى اختلاف الترجمة ؟

عليه أجازه بألف ديناره .

مَن ترجموا وكليلة ودمنة و .

d دخل النصوص من التلفيق .

ثم ابن الحبّارية من بعد .

سؤالاً آخر: لماذا ترجم الكتاب أكثر من مرة ؟

طيس لدينا الآن من النصوص التي يوكّن بها يعض الثقة إلا نسختنا ونسخة شيخو، وهما متقاربتان لا يمكن أن تكونا

أجد جملاً مثالثة لا تصدر إلا من كاتب واحد. واست أستطيع أن أتبيّن صلة هذه الجمل للماثلة بالمتون المختلفة

فإن لم يكن اعتلاف التُستخ اعتلافَ ترجمة فكيف رقع في الكتاب ? قبل إجابة هذا السؤال ينبغي أن نجيب

عل أني، مع إعواز التصوص التي تعين على صحة الرأي، أرجح أنَّ اختلاف النسخ التي بين أيدينا ليس اختلاف ترجمة إلا في زيادة بعض الأبواب وتقصها، وهي أبواب يتيين فيها أسلوب يخالف أسلوب ابن المقفع، وسيأتي

ترجمه عبد الله بن المقفع، ثم ترجمه عبد الله بن هلال الأهوازي، ونظَّمه أبان اللاحقي ثم سهل بن نوبحت

ترجمتين مخطفتين؛ وإنما للخلاف الكثير بينهما وبين النسخ الأخرى لللفقة كما بينت آنفاً. وهذا التلفيق بمنعنا أن نقطم رأياً في هذا الشأن؛ فإني أجد اختلافاً بين نسختاً وهذه النسخ يشبه أن يكون اختلافاً بين ترجمتين، ثم

هذا البحث لا يمكن أن يوفي حَمّه من النظر وبقابلة النصوص إلا بعد الاطلاع على مخطوطات صحيحة متعددة.

قلت فيما تقدم إنَّ نسخ الكتاب تختلف اختلافاً يدعو الباحث إلى أن يظنَّ أنَّ الكتاب ترجم أكثر من مرة.

ومهما نَقُل في إخفال هذه النسخة اسم ابن المقفع واقتصارها على اسم المترجم الآخر فقد اجتمع لنا للالة نصوص

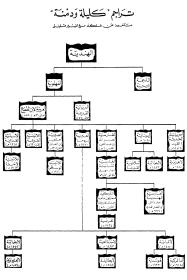

ثم ترجمه الكاشفي في القرن العاشر، ونُظم بالفارسية أكثر من مرة . وكذلك تعددت تراجم الكتاب في بعض اللغات الأوروبية ( انظر جدول التراجم ص ( ٢٥ ). سبب تعدد الترجمة في اللغة الواحدة أنه كتاب أدبي ذو قصص ومواعظ يختلف الكتَّاب في إجمالها وتفصيلها. ولى طريقة قصصها وأسلوب بيانها؛ فربما يبدو لمترجم أن يخالف من سبقه بالإجمال والتفصيل أو التأنق في العبارة

وكذلك ترجم من العربية إلى الفارسية أيام السامانيين، ثم ترجمه نصر الله بن عبد الحميد في عهد الغزنوبين

وهذا السبب الذي دما إلى تعدد تراجم الكتاب في اللغة الواحدة هو الذي أدى إلى اختلاف نسخه وإن رجعت إلى ترجمة واحدة. فقد لقي هذا الكتاب من هناية الأدباء والمؤدبين ما جمله كتاب تأديب، وحاول بعض الكتّاب والتؤمين أن ييسروا بعض عباراته أو يُغرِبوا فيها، وأن يوجروا فيها أو يطنبوا، فكان من ذلك اختلاف نسخ الكتاب. ولعل تعدد الترجمة قد يسر الناس التصرف في أسلوب الكتاب بعد قياس ترجمة بأخرى، أو سوَّغ لهم أن يدخلوا عبارات ترجمة في عبارات ترجمة أخرى، وهكذا. ولعل أسلوب ابن المقفع، وهو طويل الجمل مستغلق أحيانًا، دعا

وبعد فهي قضيَّة لا بدَّ للفصل فيها من مقايسة مخطوطات لا نستطيع الاطلاع عليها الآن. وصبى أن تتاح القرصة من بعد، بتوفيق الله . 6 - أبواب الكتاب

الأبواب التي تحتويها النسخ للختلفة من هذا الكتاب تنقسم إلى الأقسام الآتية : 1 - القدمات وهي :

ومقدمة عليّ بن الشأه الفارسيء، وعرض الكتاب لابن المقفع ،، وبعثة برزويه إلى بلاد الهنده، وباب برزويه

2 - الأبواب الخسمة الأولى، بعد استثناء وباب الفحص عن أمر دمنة و، وهي الأبواب التي يحتويها الأصل المندى وينع تتراه :

والأسد والثوري، والحمامة المطوقة، والبوم والغربان، والقرد والغيلم، والناسك وابن عرس، . ويتبع هذا القسم باب والفحص عن أمر دمنة، وهو بعد باب والأحد والتور، ومكمل له. وباب والسائح

والصواغ، وقد جاءت تُصنه في أثناء الباب الأول من ، ينبعُ تنتراء . 3 – واقسم التالث: الأبواب التلاثة التي تلي الخَسة المديدة في القسم الثاني، يعي معروفة في كتساب

وللماسارتاه

والجرذ والسنور ،، والملك والطائر ،، والأسد وابن آرى . .

4 - واقسم الرابع الأبواب الأخرى وهي قسمان :

الأبواب التي تنفق عليها النسخ وهي :

إلى تغيير كثير في متن الكتاب .

وإبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهنده، واللبؤة والأسواره، والناسك والضيف،، وابن الملك وأصحابه، . ب - الأبواب التي ترجد في بعض النسخ دون بعض وهي : وملك الجرذان، ومالك الحزين والبطة، والحمامة والتعلب ومالك الحزين، . فهلم واحد ومشرون باباً تنضمنها نسخ الكتاب على اختلافها. وإذا تركنا القدمات جانباً وأخرجنا الأبواب

الأخيرة التي تختلف فيها النسخ بقي أربعة صَّمر باباً، منها تسعة معروة في اللغة السنسكريتية وهي الخمسة التي في وينيج تنترا، وباب والسائح والصواغ، الذي يتفسمنهُ الباب الأول من ذلك الكتاب، والثلاثة التي أي والمهابهارتا، والخمسة الباقية لم تعرف في اللغة الهندية حتى اليوم، وهي باب والفحص عن أمر دمنة ، والأبواب الأربعة الأول

التي ألحقها الفرس وهي بابان من المقدمات وأربعة من أبواب الكتاب .

من القسم الرابع . وتجد في الترجمة الفارسية لنصر الله بن عبد الحميد فهرس الكتاب في نهاية باب وبعثة برزويه ، على هذه الصورة: وكتاب كليلة ودمنة هذا سنة عشر باباً منها الأصلي الذي وضعه الهند وهو عشرة أبواب، ومنها ما ألحقه الفرس وهو سنة أبواب». ثم يذكر العشرة الهندية وهي خمسة الأبواب الأبل التي يتضمنها دينج تشراء وباب واللمحص عن أمر دمنة»، وثلاثة الأبواب التي في «المهاجارة» يزاد عليها باب «الأسوار واللبؤة». ويعدُّد للترجم بعدها الأبواب

وهذا نسق الأبواب كلها كما ذكرت في هذا الفهرس :

الأبياب الهنلبة

١ - والأسد والثور ع، والقحص عن أمر دمنة ع، والحمامة المطولة ع، والبيع والغربان ع، والقرد والسلحفاة ع،

والناسك وابن عرس، (وهي الخسنة التي في ينعَ تترا) . ب - والجرد والسنور ، والملك والطائر ، والأسد وابن آرى، (وهي الثلاثة التي في المهابهارتا) .

ج – والأسوار واللبؤة . .

الأبواب الفارسية

ا – وابتداء كليلة ودمنة؛ (وهو الذي يسمى في النسخ الأخرى باب دعرض الكتاب لابن المقفع، وهو في هذه النسخة منسوب إلى يزرجمهر ) وباب «برزويه الطبيب» .

ب - والناسك والضيف، وإبلاد والبراهمة، والسائح والصابغ، وابن الملك وأصحابه. وأمرض على القارىء في الصفحات التالية تفصيل الكلام في أبراب الكتاب كلها .

# القِسْم الأول مِن أبوَابِ الْكِتَابِ :

وابتداء كليلة ودمنة وهو من كلام يزرجمهر البختكان، .

### القلمات

فأما ومقدمة علي بن الشاه الفارسيء فلا ريب أنها زيدت على بعض النسخ العربية بعد ابن المقفع بقرنين أو أكثر وقد علت منها كثير من النسخ العربية القديمة كنسختنا ونسخة شيخو، كما خلت منها التراجم التي أخلت عن العربية كلها. ويرى نلدكه أنَّ كاتب هذه المقدمة هو على بن محمد بن شاه الطاهري من نسل الشاه ابن ميكال التونى سنة ٣٠٧ هـ (302 ) . وهي مقدمة طويلة تفسنت بعض الأساطير التي مخفتها فتوح الاسكندر المقديقي في الشرق، وأريدُ بها الإبانة

عن السبب الذي من أجله وضع هذا الكتاب، والتعريفُ بدبشليم الملك وبيدبا الفيلسوف اللذين يُذكران في فواتح وإذا اكتفيتا بهذه الكلمات عن هذه والمقدمة، يقي من القسم الأول ثلاثة أبواب: باب وعرض الكتاب لابن المقفع، وباب وبعثة برزويه إلى بلاد الهند لتحصيل الكتاب، وباب وبرزويه الطبيب، . والتربيب الطبقي أن تتوال الأبواب على هذا النسق. وهي كذلك في نسختنا. ولكن النسخ الأعرى، هذا نسخة شيخو، نضع باب وعرض الكتاب لابن المقفع، بين باب وبعثة برزويه، وباب وبرزويه الطبيب. ونسخة شيخو

تضع باب ومرض الكتاب لابن المقفع ، بعد البابين، وهو فيها ناقص سقّط أكثره. وبعض النسخ العربية وترجمة نصرَ الله الفارسية تضع فهرس الأبواب في آخر باب وبعث برزويه و قبل باب وعرض الكتاب لابن المقفع . . ويتبين من هذا أنَّ النسخ العربية تختلف في الترتيب بين باب وبعثة برزويه، وباب دعرض الكتاب. ولكنَّ هذه النسخ تنفق على نسبة عرض الكتاب إلى ابن المقفع، وتخالفها النسخة الفارسية فتفتتح الباب بهذه الجملة :

وأما باب وبعثة برزويه ، فتنسبه نسختنا ونسخة شيخو إلى بزرجمهر ، وتغفل بعض النسخ تسمية كالنبه. وتفتتح النسخة الفارسية بقولها: وكذلك يقول أبو الحسن عبد الله بن المقفع 2. فالنسخة النارسة تمال الباب الألون. باب ويحة برزويه من اشناء ابن القفع، ولبابين التابين من إنشاء بزرجمهر. فتريب الأبواب فيها مقبل إن صحت نسبة الأبواب إلى من نسبتها إليهم. ولكني أبعد أن يكون باب

وعرض الكتاب، لغير ابن المقفع للأسباب الآتية: آ - اتفاق النسخ العربية آتي في أبدينا على نسبته إلى ابن اللغفع .

2 – وأنه ينتهي أي نسختنا بهذا الكلام: ووإنا لما رأينا أهل فارس قد فشروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية

إلى الفارسية ألحقنا باباً بالعربية ليكون له أمَّا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته، وفهمه، والاقتباس منه ، . وظاهر أنَّ الباب الذي يين مقصد الكتاب، ويدعو القارىء إلى قراءته وفهمه هو باب دعرض الكتاب..

إشكال فيه . ويقارضها أذ هرس زادوا على الكتاب باب ديرويه السيب، وأذا بن القنع زاد بايا آخر هو باب دعرض الكتاب، وأن باب رجمة يرويه، ومؤمم نظر: أهو عقدة لباب ديرويه السيب، كنه يزيحمو، أم هو من إنشاء ابن القام أم هو مريد على الكتاب بعد أن القنع المؤكل إلى أنه نازيد أن السيخ طريقة أذكرت آتاً من رضمة في بعض السيخ قبل باب دعرض الكتاب لاين القنع، دوضح الهوس بعد، وأذاً الترجيحية

السريانيين عاليتان منه والأبل مترجمة من الهيارية واثانية من العربية. وهو ليس في منظومة ابن المبارية أيضًا. ومنى هذا أن النسخ العربية الفديمة لم تجميع على هذا الباب فخلت منه الترجمة السريانية المأتوفية من العربية. وهذا يدل على أن لم يكن في الههارية أيضًا. وفريد هذا أنه ليس في النسخة السريانية الفدية التي ترجمت من الهبارية .

وأبين من هذا ما في نسخة الجانيجي آمَرُ هذا الجاب: وقال عبد الله بن القفع لما وأبت أهل فارس قد فشروا هذا الكتاب من الفندية إلى القارسية وأسخوا به باباً يعور باب برزويه الطبيب ولم يذكروا فيه ما ذكرتا في هذا الباب لن أواد قرامته

3 - وقات أذ قدمة هارب ضبيا كثم هذا فأب يقول در قضل الله قلق ما رأيا أهل فارس ترجموا على الله على الرس ترجموا الدكان من الدكان من الدكان من الدكان الله فالدكان الله في الله ف

واقتباس عليمه وقوائده وضعنا له هذا الباب. فتأمّل ذلك تُرشّد إن شاء الله تعالى ، .

25

## القيسم الثاني مِن أبواب الكتاب :

الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب و ينجَ تترا ه تنفق النسخ المربية وفيرها على وضع هذه الأبواب الخمسة أبل الكتاب بعد باب «برزويه الطبيب»، وعلى

ترتيبها. وقد تضمنها كتاب مستقل في اللغة السنسكريتية. فهي أمّهات الكتاب وأثبت أبوابه في التاريخ. وهي أجملها قَصَصاً، وأكثرها مواحظ وهبراً، وأطيفا حواراً. وقد سمي الكتاب كله ه كليلة ودمنة ، باسم ابني آدى الللين هما محود المتممى في الباب الأولى: باب والأسد والثور و (تنظر مقارنة القصمى التي في هذه الأبواب بنظائرها في وينج تتراء في مقدمة الرجمة الإنجليزية لكتاب أنوادٍ سُهيكل الفارسي الذي ترجمه ادوود إيستوك Edward B. Eastwick ).

وأما باب والنسمس من أمر دمنة، فلا يُعرف في الأدب المندي، ولا يُلفي في النَّسخة السريانية القديمة. وينتهي باب والأسد ولتمور ، في وينجَ تشراء بأنَّ الأسد لم يفكر في شتربة من بعد، وأنه جعل دمنة وذيره وهاش سعيداً . وليس في خاتمة باب والأسد والنور و من نسختنا ونسخة شيخو ما يدل على أنَّ ووامه باباً للفحص عن أمر

دمنة. والنسخ الأعرى العربية المطبومة والنسخة الفارسية والسريانية الحديثة تحتم الباب بأنَّ الأسد اطَّلع على كلب والظاهر أنه باب إسلامي وضمه ابن المقفع لئلا ينجو دمنة الخالن من العقاب الجدير به. وفي الباب مسحة إسلامية ولا سيَّما في الكلام على البيَّنة، وقد جامت فيه كلمة: والإسلام، في نسختنا. ولعلمها سهو من الكاتب

( انظر تعليقات باب و الفحص عن أمر دمنة ، رقم ٧ 7 ) · وأما باب والسائح والصرَّاخ، فقد جاء في الباب الأول من وينج تشرًا، وهو باب والأسد والتور ٥. وقد عشر عليه في مجموعة من الأساطير البوذية اسمها: وسُواهني، وكتاب آخر بوذي اسمه: و كرماجتكا، فلا ريب أنه وضع بادى. بدء في الآداب الهندية .

القيشم الشَّالث من أبواب الْكِتَابِ:

أبواب و الجرة والسنور ، و ، الملك والطائر ، و ، الأصد وابن آوى ،

هذه القصص التلاث تلفي في الحماسة المندية الكبرى التي تسمى: «مهابهارًنا». وقصة «الملك والطائر» تلفي

كذلك في كتاب آخر اسمه: «هرِوَنجه» . وهي تتوالى في النسخ كلها كما تتوالى الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب ، ينج تنترا ، وتليها في بعض النسخ.

ويتخلل بين هاتين المجموعين في نسخ أخرى بعض الأبواب، يفصل بينهما في نسختنا باب وإبلاد وإيراخت وشادرم، وباب وملك الجرذان،، في نَسخة شبخو باب وإيلاذ وشادرم وإيراعت، وحده .

ومله الأبواب التلالة والأبواب الخمسة الأولى داخلة في العشرة التي عدَّها نصر الله بن عبد الحميد أبواباً هندية. وبقية العشرة باب والفحص عن أمر دمنة، وباب والأسوار واللبؤة، .

وأذَ القصل بين الأبواب الخسمة والأبواب الثلاثة طارئ، على الكتاب. ثم أحد البابين الفاصلين في نسختنا وهو باب وملك الجرذان، ليس من كلام ابن المقفع بلا ريب. وفي هذا دليل آخر على أنَّ القصل بين الأبواب الخمسة والأبواب الثلاثة حادث في الكتاب .

ويظهر مما تقدم أنَّ النسخ التي تُوالي بين هذه الأبواب الثانية أقرب إلى ما عرف من تاريخ الكتاب حنى البيع،

### القِسْم الرابع مِن أبوابِ الْكِتَابِ:

وأما القسم الرابع فهو كما قدمت قسمان: أربعة أبواب تتفق طيها النسخ، وثلاثة تختلف في إثباتها .

- ا الأبواب التي تنفق عليها النسخ :
- والباب الأول من الأربعة المتنق عليها هو في نسختنا باب وإبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند. وهو
- كما يرى القارىء باب هندي بوذي يمثل العدارة بين البراهمة والبوذية ويشنع على البراهمة. وقد عُمَّر على القصة في
- اللغة التبنيَّة. والظاهر أنه نقل إليها من الهندية. ووضعُه في نسختنا ونسخة شبخو بين الأبواب التي عرف أصلها الهندي
- يؤيِّد هذا. وبرى القارىء أنَّ الباب قسهان مختلفان: الأول قصة الأحلام وتأويلها، وللتاني المحاورة بين الملك ووزيره.
- واقسم الثاني مختصر في نسخة دي مامي والسخ للصرية، ومطنب في نسختنا ونسخة شيخر والنسخة السريانية
- 2 وأما باب واللبرَّة والأسوار ، فظاهر فيه النزعة الهندية: تحريم اللحم والاقتيات بالفاكهة، ثم التحرج من أكل الفاكهة والاجتراء بالعشب حينا شكت الوحوش قلة الفاكهة .
- 3 والباب الثالث، باب و الناسك والضيف و لا يوجد في السريانية القديمة المرجمة من الفهلوبة، وليس
- فيه ما يدل على أصل هندي، بل فيه من ذكر التسر واللغة العبرية ما يبعده عن الهند. فإمَّا أن يكون مزيداً في اللغة الفهلوية وقد أسقط في الترجمة السريانية القديمة، وإمّا أن يكون من زيادات النسخة العربية ألحقه ابن المقفع أو ألحق بعده. ولست أرى في أسلوبه ما يبعده من كلام ابن المقفع. وأتفاق النسخ العربية عليه يرجع هذا .
- 4 وأما باب وابن الملك وأصحابه، فقد رأى بعض الباحين شبهاً بينه وبين قصة جامت في الباب الأول من ه ينج تنتراه. ويرى الأستاذ فلكنر أنَّ هذه المشابهة ضعيفة لا تبرر المحكم بأنهما من أصل واحد، وينقل هن بني Benfey رأيه في أنَّ الباب بوذيَّ الأصل. وأرى أسلوبه ليس بعيداً من أسلوب ابن المقفع. فالظاهر أنه مما
  - نرجمه كذلك
  - ب الأبراب التي توجد في بعض التسخ دون بعض :
- أما وباب ملك الجرذان، فهو لا يوجد إلا في نسختا وحدها. ولا ريب أن لغته وأسلوبه بعيدان من لغة ابن المقفع وأسلوبه كل البعد؛ بل أرى فيه من الركاكة ومقاربة العامية ما يرجّع أنه ألحق يعض نسخ الكتاب

بعد ابن المقفّع بقرون. وهذا الباب يوجد في السريانية القديمة، وهو آخر أبوابها. ويظهر أنه ترجم منها أو من كتاب آخر وألمحق بَهذا الكتاب، ولذا تخلو منه نسخ هربية كثيرة، وتخلو منه أكثر التراجم التي نقلت عن العربية .

2 - وأما باب ومالك الحزين والبطة و فقد عثر عليه دي ساسي في بعض النسخ، وقد كتب ناسخه أنه باب زيد على الكتاب من بعد. ويخبرنا فلكتر أنه ورد في بعض المخطوطات العربية، ولم أجده في النسخ العربية المطبوعة كالها. ويرجد في بعض التراجم للأخوذة عن العربية كالترجمة الأسبانية والعبرية . وأما باب والحمامة واثملب ومالك الحزين، فقد ورد في النسخ المصرية والشامية المطبوعة إلا في نسخة شيخر. وليس في نسختنا \* ولا في طبعة دي ساسي، وهو في بعض التراجم المأخوذة عن العربية كالاسبانية والعبرية وهذه الأبواب الثلاثة ليست في ظني من كلام ابن المقفع . هذه خلاصة ما هدى إليه البحث في كتاب وكليلة ودمنة و وتاريخه. وصبى أن تكون هذه المقدمة وهذه الطبعة خطوين سديدتين لم يظفر بمثلهما تاريخ الكتاب في اللغة العربية من قبل. وحسى أن يجدا من حناية الأدباء والباستين ما يكافيء قيمتهما، ويجازي ما بلل من اجتهاد ودأب، وما احتمل من نفقة وهناه لإخراج الكتاب في صورة تفخر بها الطباعة في الأقطار العربية كلها . ولقد وليُّ التوفيق . القاهرة في ١٠ ١٥ مارس سنة ١٩٤١ ١٩٤١ حبد الوهاب عزام

ويرى الأستاذ تلتكه أنَّ هذا قباب فارسي لا هنتهن. وقد لعضى فلكتر أدلة تلتكه وشها أنَّ الأماء في هذا الباب لبست هندية وكبر منها فارسي، وأنه ورد أثناد قباب مبارئ: وفي أرض البراحمة. وهي عبارة لا تقال في كتاب هندي، وأنَّ في قباب جسلة تلم الانتجار وهذا قريب من ملحب الفرس لا لفند (انظر شفدة فلكر مر XXXXV).

و تن ١٥٠١ الوهب هوم

ه ولد أمدته إل نسختا لأنه أثرب الأيوب فلاله إلى كلام ابن للقنع (طرابس) .

\*\*.

ول ما والله الله المساولات المساولات المساولات الله المساولة والمساولة والمساولة الله المساولات المساولة المسا

دگرشد (با لا این الالان ، دَمَن و لا تولن از مَسَاد الله (موت المساده ، ولوت از الانتشاده : ولاستر الله محت و جود درسزو : مشاند الهذه ، وهستران مه می احت دی مشانی این علی «حق الماده میسی در الم



بها أبلغَ ما يجدون من القول، في النحو الذي أرادوا. ولم يزِّل العقلاء من أهل كل زمان يلتمسون أن يُعقَل عنهم، ويحتالون لذلك بصنوف الحِيَل، ويطلبون إخراجُ ما عندهم من العِلَل. فدعاهم ذلك إلى أن وضعوا هذا الكتاب، ولخَّصوا فيه من بليغ الكلام وتُتَقَّنه على أفواه العلير والبهائم

هذا كتابُ كليلةَ ودِمنة. وهو مما وضعَّتْه علماء الهندِ من الأمثال والأحاديث التي التمسوا

والسباع. فاجتمع لهم من ذلك أمران: أما هُمْ فوجَدوا مُتَصرَّفاً في القول، وشِماباً يأخلون فيها.

وأما هُو فجمَع لَهواً وحِكمة. فاجتباه المحكماء لمعكمية، والسُّخَفاء لِلْهود. وأما المتعلمين من الأحداث وفيرِهم فنشِقلوا لعِلْمه، وخَفَّ عليهم حِفْظُه. فإذا احتنك " الحدَثُ واجتمع له أمرُه، وثاب إليه عقلُه، وتدبّر ما كان حَفظَ منه، وما وعاه في نفسه، وهو لا يدري ما هو – عَرْف أنه قد ظفِر من ذلك بكنوز عِظام. فكان كالرجل يُدْرِكُ فيجدُ أباه قد كترَ له من الذهب والفضة،

، بلغ أشد.

واعتقد \* له ما استَغنى به عني استقبالِ السعي والطلب. ولم يكن – إذ كثُرت صنوفٌ أصول العام ثم تفرّعت فروعُها – بدُّ من أن تَكثُر العِلل التي تجري عليها أقاويل العلماء .

فأول ما ينبغي لمن طلب هذا الكتابَ أن يبندىءَ فيه بجَودة قراءته والتنبُّتِ فيه، ولا تكونَ غايتُه منه بلوغَ آخره قبل الإحكام له؛ فليس ينتفع بقراءته ولا يُفيد منه شيئاً. وإن طمَحت عيناه إلى جَمَّمه، ولم يأخذ منه ما يعي الأول فالأول، فإنه خليق ألا يصيب منه إلا كما أصاب

الرجلُ الذي بَلغني أنه رأى في بعض الصحارى كترًا، فلما كَشف عنه ونظر إليه رأى شيئًا عظمًا

لا عَهْدَ له يُؤلُّه، فقال في نفسه: إن أنا أحرزتُ ما ههنا بنقلِه وَحُدى لم أنقُله إلَّا في أيام، وجعلتُ لتفسي عملاً طويلاً؛ ولكن أستأجِّر رجالاً يَحْمِلونه. ففعل ذلك، وجاء بالرجال فحمَلَ كلُّ واحد منهم ما أطاق. وانطلقوا، فيا زعم، إلى منزله. فلم يزَّل دائباً في ذلك حتى فرِّغ واستنفد الكترَ كُلَّه. ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ فلم يجد شيئًا، وويتَد كلِّ ربيل منهم قد حاز ما حمَلَ

فليس بنبغي أن يجاوز شيئاً إلى غيره حتى يُحكِمه ويتثبّتَ فيه وفي قراءته وإحكامه. فعليه بالفهم لما يقرأ والمعرفة حتى يضعَ كلُّ شيء موضعَه وينسُّبُه إلى معناه. ولا يعرِضُ في نفسه أنه إذا أحكَم النراءة له وعرف ظاهر القول، فقد فرغ تما ينبغي له أن يَعرِف منه. كما أنَّ رَجُلاً

لو أَتَى بَجُوزِ صِيحاح في قُشوره لم ينتفعُ به حتى يَكسِره ويستخرجَ ما فيه. فعليه أن يعلم أنَّ

له خبيئاً وأن يلتمسَ عَلِم ذلك. ولا يكن كالرجل الذي بلغني أنه طلب علم الفصاحة فأنى صديقاً

له ومعه صحيفةً صفراء. فسأله أن يَكتب له فيها عِلمَ العربية. فكتب له في الصحيفة ما أراد.

فانطلق الرجل إلى منزله وجعل يقرؤها ولا يدري ما معناها. وظنَّ أنه قد أحكم ما في الصحيفة

- وأنه تكلُّم في بعض المجالس وفيه جماعةً من أهل الأدب والفصاحة. فقال له بعضهم: لحنت. فقال: أَلَحْنُ والصحيفةُ الصفراء في منزلي ؟ فالمرُّ حقيقٌ أن يَطلُب العامُّ فإذا وجد حاجته منه

لنفسه، ولم يكن له إلَّا العناء في استخراجه والنعبُ عليه .



تثلالوجل

والكاذ

تشل

ظالبالميا والمتجذة

الضغسال











وضموا هذا فكتاب على أفواه العلير والبيائم والسباع .

وفهمه وقرّفه وبلغ غايته منه، انتفع بما يرى فيه من الأدب. فإنه يقال في أمرين لا ينبغي لأحد أن يقصّر فيهما بل يُكيّرُ منهما: حُسنُ العمل والترودُ للآخرة .

ويقال أيضاً في أمرين يحتاج إليهما كلُّ من احتاج إلى الحياة: المالُ والأدب . ويقال في أمرين: لا ينبغي لأحد أن يستكبر عنهما: الأدبُّ والموت. ويقال: إنَّ الأدب

-

يجلو العقلَ كما يجلو الوَدَكُ\* النارَ ويزيدُها ضَوَّاً. والأدب يَرفع صاحبَه كما تُرفع الكرةُ يضربها الرجل الشديد. والعلم يُنجي مَن استعمله. ومَن عَلِم ولم يستعمَل علمَه لم يتنفع بعلمه، وكان كَمْثَلُ الرجل الذي بْلغني أَنَّ سارقاً دخل عليه في منزله فاستيقظ الرجلُ فقال في نفسه: لأسكُّتنَ مثلالزبل حتى أُنظر غَايَةً ما يصنع ، ولأتركُّنه حتى إذا فرَّغ نما يأخذ قمتُ إليه فنفَّصتُ ذلك عليه وكلَّرته.

لكتواف والستنارق 

صاحب البيت النَّماس، وحمله النوم<sup>8</sup> فنام ووافق ذلك فراغ السارق. فعمد إلى جميع ما كان قد جمعه فاحتمله وانطلق به. واستيقظ الرجل بعد ذَهاب السارق فلم ير في منزله شيئاً. فجعل يلومُ نفسه ويعاتيُها ويعَضُ كلِّيه أسَفاً. وعرف أنَّ فِطلته وعِلمه لم ينفعاه شيئاً إذ لم يستعملهما.

والعلم لا يَتِم لامرىء إلا بالعمل. والعلم هو الشجرة، والعمل هو الثمرة. وإنما يَطلب الرجل

العلم لينتفع به. فإن لم ينتفع به فلا ينبغي أن يطلبه. ورُبُّ رجلوٍ لو قيل له: إنَّ رجلاً كان عارفاً بطريق مَخُوف ثم ركِيه فأصابه فيه مكروه أو أدَّى، لتمجُّبُ من جهله وفعله. ولعله أن يكونَ

يركبُ من الأمور ما يعرف به القُبح والذَّم وشرَّ العاقبة، وهو بلـلك أشدُّ استيقاناً من ذلك الرجل الذي ركيبَ المَول بجهله، وحَمَّله على ذلك هواه. ومن لم ينتفع بمعرفته كان كالمريض العالم الذي يعلم ثقيل الطعام من خفيفه، ثم تحدِلُه الشهوةُ على أكل الثقيل منه .

فأقلُّ الناس عُلراً في ترك الأعمال الحسنة مَن قد عرف فضلَها وحُسنَ عائدتها وما فيها من المنفعة. وليس يعليره أحد على الخطاء كما أنه لو أنَّ رجلين، أحدهما أعمى والآخر بصير، وقعا في جُبِّ فهلكا جميعاً ولم ينجُ البصيرُ من الْمَلَكة - لأنه صار والأعمى في الجبِّ بمنزلة واحدة – لكان البصير عند العقلاء أقلُّ عُلداً من الأعمى . ومن كان يطلب العلم ليعلُّمه غيرَه وليعرُّفه سواه، فإنما هو بمنزلة العين التي ينتفع الإنسان بماثها وليس لها من تلك المنفعة شيء. فإنَّ خِلالاً ثلاثاً ينبغي لصاحب الدنيا أن يقتبسُها ويُمبسها:

فسكت وهو في فراشه. وجعل السارق يطوف في البيت، ويجمع ما قدَر عليه حتى غلب على



وتكلم في بعض المجالس وفيه جماعة من أهل الأدب واقتصاحة .

سنها العلم، وسنها الله الله والمناذ المعرف. وقد قبل: إنه لا ينبغي الطالب أن يطلب أمراً إلا ين بعد معرفته بفضله، فإنه يُمكّ جاهلاً من طلب أمراً وشَى نفسه فيه طيس له منفعة . وقد نرى بعض من يقرأ هذا الكتاباً فيتحبت من ويجهد نفسه في حفظه ويترك العمل به . (ولا ينبغي للعالم أن يعبب أحداً بما هو فيه) فيكون كالأممى اللهي عمر الأحور بعروه. وينغي لمن عقل آلا يطلب أمراً فيه تَصَرَّق الصاحب، يطلبُ بذلك صلاح نقسه فإنّ الطاهر مأخوذ . ومن فعل ذلك كان خليقاً أن يُعجبه ما أصاب الرجلُ اللتي بلغني أنه كان يجع الشنيم،

بالع المتمسم وشريك

**W** 

ثم إنَّ شريكه دخل البيت فرأى ممسمه مُعطِّى برداء صاحبه، فظنَّ أنه غطَّاه من التراب والدوابّ. فقال في نفسه: لقد أحسن شريكي في تغطيته سمسمي وإشفاقِه عليه. وحمستُه أحقُّ أن يُغطَّى بردائه؟. فحوّل الرداءَ على سمسم صاحبه. فلما كان في الليل جاء التاجر، والرجلُ معه، ودخلا البيت وهو مُظلِم. فجعل الرجلُ يلتمس ويجسّ حتى وقعت يده على الرداء المغطَّى على السمسم، وهو يُقلَرُ أنه كما غطَّاه، وأنه ممنمُ صاحِه. فأخذ نصفه وأعطى صديقه الذي عاونه نصفه. فلما أصبح جاء هو وشريكه حتى دخُلا البيَّت. فلما رأى الرجل أنَّ الذي ذهب سمسمُه، ورأى

وكان له شريك. فكان سمسمهما في بيت واحد، غيرَ أنَّ الذي لِكلِّ واحد منهما على حِلـة. فأحبُّ أحدُهما أن يذهب بالذي لشريكه من السمسم، ثم أحبُّ أن يَجعل له عَلامَةً حتى إذا دنا الليلُ عرَفه بها، فعمَد إلى رِدائه فعطَّاه به. ثم انطلق إلى صديق له فأحبره بالذي همُّ به، وسأله أن يُعينه عليه، فأبى صَديقُه ذلك إلا أن يَجعل له نصفَ ما يأخذ منه، ففعل.

سمسم صاحبه على حاله، دعا بالويل، وعرف أنَّ الذي أخلـه ذلك الرجلُ ليس برادُّه، ويخشى أن تَكُون فيه فضيحتُه، فلم يقُل شيئاً 6 . وينبغي لمن طلب أمراً أن تكون له غايةً ينتهي إليها؛ فإنه من أجْرَى إلى غير غاية أوشكَ أن يكون فيه عناؤه وتقومَ فيه دائته. وهو حقيقٌ ألا يُعنَّى نفسه بطلب ما لا يجد، وأن يكون لآخرته

> نشا بالتعثل الفتهت

فالمتشارق

وربما أصاب الرجلُ الشيءَ وهو غيرُ راجٍ له، كما أصاب الرجلُ الذي بلغني أنه كانت به حاجةً شديدة، وخَلَّةً ۚ ظاهرة، وفاقة وعُريّ. فندا يطلبُ من مَعارف، وشكا إليهم، وسألهم ثوبًا يلبَسُه. وجَهِد فلم يُعمِب شيئًا، ورجع إلى منزله وهو آيِس. فبينها هو نائم على فراشه إذا

مُؤرِّراً على دُنياه؛ فإنه قد قيل: مَن قلَّ تعلُّقُه بالدنيا قلَّت حسرتُه عند فراقها. وينبغي له ألّا ييْس من أن يُصيبَ ذلك وإن قسا قلبُه، فإنه يقال في أمرين يجملان بكل أحد، وهما النُّسْك ولمال. وإنما مثل ذلك كالنار المتأجَّجة التي لستَ تَقلف إليها حطباً إلَّا قبلتُه وكان لها موافقاً .

يسرِقه؛ فليصنعُ ما يشاء، وليُجعِدُ نفسَه. وإنَّ السارق دار في البيت، وطلب فلم يجد شيئاً بأخذه. فغاظه ذلك، وقال في نفسه: مَا أرى ههنا شيئًا، وما أُحِبُّ أن يذهب عَنالَي باطلاً. فانطلق

بسارق قد دخل ُ عليه في منزله فلما رآه الرَّجل قال: ما في منزلي شيء يستطيع هذا السارقُ أن

إلى خابية فيها شيءٌ من بُرٍّ ه فقال: ما أجدُ بُدًا من أخذ هذا البّر إذ لم أجد غيره . فبسط بِلحفة كانت عليه ، وصبٌ ذلك البُرّ فيها. فلما بصُر به الرجل قد جعل الرَّرُّ في الملحفة وهو يريد أن ينطلق بها قال: ليس على هذا صبر ؟ يذهب البُرّ ويجتمعُ على أمران: الجوع والعُري ولن بجتمعا على أحد إلا أهلكاه. فصاح بالسارق فهرب من البيت وترك الملحفة. فأخذها صاحب المنزل فليسها وأعاد البر إلى مكانه. فليس ينبغى لأحد أن ييأس، ولا يطلب ما لا يُنال؛ ولكن لا يَدَع جُهداً في الطلب على معرفة؛ فإنَّ الفضل والرزق يأتيان من لا يطلبهما؛ ولكن إذا نَظَر

وغلب صاحب البيت النعاس، فعمد السارق إلى جمع ما كان قد جمعه، فاحتمله وانطلق به.

ما يُصيب فيرة من الفرر حتى يُستُّم من أن بالِتَه مِشْلَه، ولا يُكونَ مُلِله كَمَنَّلُ الحماة التي يُوَخَدُ فِرَخَاهَا فِلْمِحَانَ، وَوَى ذلك في وكُرَّها، ولا يَمْنُها من الإقامة في مكانها حتى تُؤَخِدُ هي فَشَيْع له مع ذلك أن يكون الأفور عنده حَدَّ لا يَجُونُ ولا يُقَشِّر عنه، فإنه مَن جاز الحمدُّ كان كنن قَشْر عنه الأبنا خالفا السلاجيما. وينهي له ان يَهمُّ إنَّ كل إنسان ساعٍ ا فن كان سهد الآمرة وذياه فنيات له وطيه؟. وقيال في الاقت أنياء بينَّ على صاحب الناس. وقد الله في أمور نشّى: من كانت فيهم إنْ قراء، وأمرٌ معيث، وأمرٌ ما يته وبين الناس. وقد الله في أمور نشّى: من كانت فيهم إنْ هم أمرُ له: منها الوالي في العمار، ونتها الخيرس،

ومنها التصديق لكل مُمثير. وربدُّ ربط يُعتَرَ بالشيء لا يقبلُه، ولا يَعرف استفاحَّ فيصدُّقُ به لما يَرى من تصديق فميره، فينادى به ذلك حتى يكونَّ كانَّه مَرْه. وربطل بصدّق به لهواه مكونًا، إلا موسقًا رومنيني له ألا ينازى أن السفا ولا ينوانى أن النظر. وربيني له، أذا التبس حكم أمر، ألا يلمغ أن شيء منه، ولا يُقدمَ عليه قبل أن يستيقن بالصواب منه، فيكونَّ كالرجل اللهي بعرر عن سَنَّ الطريق فيسيرُ على خروه وصل الاصوحاج، ولا يزدادُ في السير حَّلُ الله الذات من الطريق بُملناً، أن كالرجل اللهي يُعتَّم أن صيه الشكن قلا يزال يدائِكُما حتى يعلُّونا الياض فقاحم.. وعلى الماثل ألا ياخذ إلا بالحزء، ويعثمُ أنَّ الجزاء كان. من أن إلى مساحب

في ذلك وَيَمَدَ من طلّب وأصاب أكثر تمن أصاب بغير طلب، ولم يكن حقيقاً أن يَمَكنيَ بذلك الطبط أضابوا . الواحد الذي أصاب من غير طلب، ولكن يَكندي بالتجاريد. فإذا أصابه الشيء فيه مَضَرَّة عليه وحقٌ طلبا الذي الذي يكن المنافقة عيض عنى يحلر الشيءً بما لقي من غيره، الخواة إلى المحلّد إلا الذي لقي بعد لم يحكم التجاريت في جميع عُمُره، ولم يزل يأتِه في لم يكن أناه بعيت. فأما الذي يقيني آلا يدعَد عل حال فأن يحلر ما قد أصابه. ويتنبي له مع ذلك أن يحلر

\*\*

•

بمثل ما أُتِيَ إليه فشقّ عليه فقد ظَلم<sup>8</sup> .



1150 and observe some of

فن قرأ هذا الكتاب فليفتو بما في هذا الباب، فإنني أنيو أن يُريفه بَعَرَا وسرق. فإذا عرف اكتفى واستغنى عن غير. وإن لم يُترفه لم يتفع به، فيكرة مُثَلَّه كمثَل اللّمي ربى بحجر في ظُلمة الليل، فلا يُدوي أين قع الحجر ولا ماذا مَنَعُ \*.

وإنّا لما رأينا أهلَ فارس قد فشّروا هذا الكتاب<sup>10</sup> وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا مه



بابًا بالعربية ليكون له أمَّا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته، وفهمَه، والاقتباء فأول ما نبتدىء بذكر بعث برزويه إلى بلاد الهند .



قال يُرْرِجِيهِ. 1 أما يعد ؛ فإنَّ الله ، تبارك وتعالى ، خلن عَلَقَ برحمته ، ومنَّ على عباده يفضله ، ووَزَقَهِم ما يقدون به على إصلاح شأنِهم ومعاشِم في الدنيا ، وما يُموكون به استثقادً أرواحهم من أليم العلاب . وأفضلُ ما رؤتهمُ أله ومن عليم به العقلَ الذي هو قوَّة لجميع الأشياء ، فما يقدر أحدُّ من الخان على إصلاح معيشة ، ولا يجارت منعة ، ولا خوار منعة ، ولا خوار منعة ، ولا خوار م

به . وكذلك طالبً الآخرة المجتبلة على استفاذ ويسه من للكنك. فألمقلُ سببُ لكل خمر. وهو مكتبُّ بالتجارِب والآداب ، وغريزة مكنزة في الإنسان كاسةً ككون النار في العجر والمود ؛ لا أرى حمني كيكشها قادح من غيرها يُظهر ضومعا وحريقها . كذلك العقل من الإنسان لا يُظهر حمى يُظهره الأدب وتُقرّية التجارب . فإذا المتحكم كان هو ولما التجارب

والقرّي ككل أدب ، والمُسَيَّز لجديم الأشياء ، والدافع أكل ضرّ . فلا شيء أفضلُ من العقل والأدب . فن منّ علمه خالقه بالعقل ، وأمان هو على نفسه بالمثابرة على الأدب والحرص عليه سَهِد جَمَّدَ ، وأدَّذَكُ أمَّلَة في الدنيا والآخرة .

•••

49

وقد <sup>9</sup> جسل الله لكل شيء مسية ، ولكل سبيو عَلَّة ، ولكل عَلَّة بَعَرَى . وكان من عَلَّة انتساخ هذا الكتاب ، وتله من بلاد الهند إلى علكة فارس ، إلمام ألله تعالى أنوشروان كسري التم أباذ في ذلك ، لأن كان من انفطر ملولة فارس قيام أوضحكا وإلياً ، واكثر هم بعثاً عن مكان العلم والأدب ، وأمروسهم على طلب العنبر ، وأسرعهم إلى التتاء ما يُزيَّهُ بزينة العكمة ، وفي معرفة العنبر من الشرّ ، والفرّ من الشع ، والصديق من العدّر ، ولا يمكّن يعرف ذلك إلا يكون الله خلقات وساحة وعاده وبلاده لإثانة رشية وأمروه . فكان عا خصراً الله به

والعقل هو المقوّي الملكَ السعيدَ الْجَدُّ ، الجليلَ المرتبة . ولا تصلحُ السُّوقة إلّا عليه وعلى

وأفضت له بالطاحة ، وصفّت له الدنيا ، وافقات الملوك له ، فركتت إلى طاحته . وثلك نُسة من الله سابغة فسَمَها له في دولته ، وهُباب مُلكه . فينا هو في هرِّ ملكه ويهاد مُلطانه إذ بُلده أنْ بلغند كناباً من تأليف الطماء ، وترصيف

كِسرَى أَنوشِروانَ أَن أكرَمه بهلـه الكرامة ، ورَزَقه هلـه النعمة ؛ حتى استوثَقَتْ له الرعيَّة ،

يني هو بها مجر معدد ويها مسئلها و أبوائه ، وأليّت مجالة ما أفراه الطبر والوطيح السكاء ، وتدبير الفسله ، قد شُرِّت ألمائه ، ما يُستاج إليه الملول في سياسة ترضياً وإلمانه أوحها وإنسانها . فلا قبام الرحمة إلا بشر سباسة الملوك ، وسعة أصلالها ، ورأتها ورحمتها . ولملك لم يُمَّة كِسرَى أنوشِروان افتتاء ذلك الكتاب الذي يُلّغه عنه أن يبلاد الهند ، وضعة إلى نفسه ،

والاستعانة به على سياسته ، والعمل بحسن تعبيره . فلما خَرَم على ما أراد بين أمره ، وهمّ بالبيعة في طلب كتاب كَلِملة ووثنة وإنساسِه قال

في نفسه : كَنْ لِهِذَا الأمرِ الطَّلَمِ ، والأَدْبِو النَّفِس ، والخطبِو الجليل اللَّبي يُزَّيِّن به ملوكً الهند دون ملوك فارسُ ? وقد مممننا ألا ندع – مع بُعد السفر ، وصعوبة الأمر ، ومتخاطر

لفط: دون منوك فارس 1 وقد همممه او ندع \_ عم بعد استعر ، وصحوب ادعر ، وصحوب الطريق ، وكثرة النفة ـ طُلبَ هذا الكتاب حتى نصلَ إلى تسخه ونقفَ على إثقانه ، ورصانة أبوابه ، وحجائبه . ولا بدّ لنا من أن نشخب مَن تُريد إرسالَه في ذلك من هذين الصُّفين من

ابوابه ، وحجابه . ولا بد تا من ال ستحب من سريد إرسانه في دلت من مدين الصنفين من الكتاب والأطياء ؛ فإنّ أهل هذين يجتمع عندهم جوامعٌ من يُحور الأدب ، وكُنوزِ الحكمة ، على نصوذلك إلا برُرُونَهُ مِن آفَرَهِمِرِيّهُ . وكان من رؤساء أملاء فارس َوِن أبناء مُكارِئُها . فدماه كسرى وقال ك : إلا قد انتخباك لمضح حاجيّنا ، ونفرشا فيك العنبر ، وأشّا فيك أن تكون على ما أردنا من إصابة علمه النطاق التي المن مُرمِيلاك فيها ، إلا علمينا علك من الاجتهاد في العلم والأدب ، وسيرميك على طلّبهما . وتصدّ مُرميلوك إلى بلاد المنت إلى المُنتا عن كامير عند مُلوكها وعُلمناها قد ألقت العلماء ، وملّتِه المحكاء ، وأثنته الشطاء لم يس في خزان الملوك تلك بيسين به على عظائمهم ملوكًا المنت . فتحرمُ على المسير بسبه فتستهاد برقّتو وتؤودة وتشأف. وتحملُ معك من الما ما أردت ،

في أناقٍ وتُؤَدة ، وتجربةٍ وتفاذِ حِيلة ، وتحفُّظ وتحرُّز ، وكمالومرومة ، ودَهاهِ وفطنة ، وحِلمِ

فلما فَحَصَ الرأي فيا أجمع عليه ، اختار في مملكته ، وانتخب من علمائه ، فلم يجد أحداً

وتصنع ، ولُطفِ سياسةٍ وكِتَان سرّ .

مِن طُرَف بلاد فارس وهدايلدما ناميزاً أنه يُبيك على استخلاصه ، مع ما تقيوعليه من الكُتُب التي يحتاج إليها لللوك . وليكنُ ذلك في سرّ مكوم . فإذا أكسلت ما تربيد وأنت في بلاد الهند ، كبتُ إليّا بذلك ، وأسرعت الأفودَ إلى حضرتا ، فإنا مُسوِلُو صفيتِك ، ووالعو ورجك ، وبيُليوك فوق ما أتَلَّهُ من ولتنا . فالمِرْ لما

أبرت ، واحفظ ما وُكبيت به ، وليكن بن شانك الشبت والتأتي في جميع أمورك . فعثر برزويه ساجداً وقال : سما وطاحة . سيّجدني لللك كما أخبي أن شاء الله . ثم بنهى إلى متوله فتخير من الأبام أينها ، ومن الساحات أبركها ، وسار في اليوم للمختار؛ فلم يزل تخفيفه أرض وثرفهه أخرى حتى قدم إلى بلاد المند ، فأراح من وطاه الطريق . \* إن بالذن ، له بالله في الأسراح الله تقد بسأل مدة أنه لللك والأشراف ، وهذ

أخرى حتى قدم إلى بلاد المند ، فأراح من وَضَاه الطريق . ثم إنه طاف بياب لللك ، وتمثّل مجالس السُّوقة ، وسأل من قرابة الملوك والأشراف ، وعن الطماء والفلاسفة . فيجعل بيشاهم في منازلهم وعل باب المليك ، ويتَقَلَّام بالتحبة والمساءلة ، ويُعتبرهم أنه قدم بلادهم الهلب العلم والأدب ، وأنه مُحتاجٌ إلى مَعوتهم على ما طلب من



.

ذلك، ويسألهم إرشاده إلى حاجته، مع شِيَّة كِيَّانه لما قَدِم له، وكِنايته عنه. فلم يزَل كذلك

زماناً طویلاً، یأذّب بما هرأهم به ریستم من العلم ما هرماهر فهه ویکنی من یُذیت وساجته.
وانخذ، قطول کُنِّت واقامته اصدقاه کنبرین من العل الهند، من الاشراف والسُّوقة وأهل
کل صناعة. واعتصر من جماعتهم وجها کان شریفاً عالماً بسنمی از ویه". وکان صاحب سره وتشورته یا ظهر له من جلده وقصل آدیه، وصح له من اختاه وتشخص تؤدّه ، وفساحة متعلقه. وکان کیاروره فی جمیع آموره، و بستر یع ایه فیا یکهه، یالاً آن کان یککمه الاً از اللی مو تمید می کری به وکیل آده یا استرکز من الدار موضعاً لاطلاعه مل سره ظهر برار بیست من ذات

نبره .

وكان مما حكَّ • به برزويه صديقه ذلك ورازه•• وفتش عقله ووثق به واطمأنَّ إليه ؛ أن قال له يوماً ، وهما خاليان : يا أخي ما أريد أن أكتمك من أمري شيئاً فوق ما قد كتمتُك. فاعْلَم أني لأمر جئت ، وهو غير ما تَرَى يظهرُ مني . والعاقلُ يكتفي من الرجل بالعلامات الظاهرة

عليه مجتهد. فازداد له إلطافاً. فكان ، إلى ذلك اليوم الذي رجا أن يكون قد ظفر بحاجته ، قد أَصْلِمُ النَفقةَ معَ طول الغَبِية وإلطافِ الأصدقاء ، وبجالستهم على الطعام ومنادمتِهم على الشراب لطلب الثقات منهم فلم يَطمَئنُ إلى أحد منهم ألا إلى صديقه ذلك .

فيه ، من نظره وإشارته بيده . فيعلمُ سرٌّ نفسه ، وما يُضمِر عَليه قلبَه . قال الهندي: إني وإن كنتُ لم أبدأك ، ولم أخبرك بما له جنَّتَ ، وإياه طلبتَ ، وأنك تكتم أمراً تطلبه وأنت تُظهر غيره فإنه لم يكن يخفي عليٍّ . ولكن ، لرغبتي في إخائك ، كرهتُ أن أُواجهك بأنه قد ظهر لي ما تَكتُم ، وأنه قد استبان لي ما أنت فيه وما تُخفيه . فأما إذ افتتحت الكلامَ فأنا مُخبِرُك عن نفسك،

ومُظهرٌ لك سريرةً \* \* \* أمرِك، ومُعلِمُك حالَك الذي قلِمتَ عليه . فإنك قليمَتَ بلادنا لتسلُّبنا علومَنا الرفيعة وكنوزَنا النفيسة. فتذهبَ بها إلى بلادك لتسُرُّ بها مَلِكك . وكان قدومُك بالمكر ،

ومصادقتُك بالخديعة ؛ ولكن لما رأيتُ صبرَك ، وطولَ مُواظبتك على طلب حاجزك، وتحفُّظَك من أن تسقط في الكلام – في طول البِّلكُ \* ° °عندنا – بشيء نستلك به على سريرة أمرك،ازددت رغبة في عقلك ، وأحسبتُ إخامك ولا أعلمُ أني رأيتُ أوزنَ منك عقلاً، ولا أحسنَ أدباً، ولا أَصْبَرَ على طلب حاجة، ولا أكثمَ للسرّ منك ، ولا أحسنَ خُلْقاً ، ولا سيا في بلاد غُربة ، وتملكةٍ غير تملكتك ، وعند قوم لم تكن تعرف سُنتُهم ولا أمرهم .

واعلم أنَّ عقل الرجل يستبين في أمور ثمان: الأولى منها الرُّفق والتلطف. والثانية أن يَعرف الرجلُ نفسُه ويحفظها. والثالثة طاحةُ الملوك وتحرَّي ما يُرضيهم. والرابعة معرفة الرجل بموضع صرَّه ، وكيف ينهني أن يُطلع عليه صديقة . والخامسة أن يكون على أبواب الملوك حَوَّلاً ﴿ أَرْبِياً

ملِق اللسان . والسادسة أن يَكون لسرّه ولسرّ غيره حافظاً . والسابعة أن يكون قادراً على لسانه فلا

ه العجبر . ﴿ وَ جَرِبُ مَا عَنْدُهُ وَوَزْتُهُ . ﴿ وَهُ وَ مِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْأَمُورُ.

فيه مده العنصال دُكُمُّ في طَلِيته ، وأسوب بحاجت . وإنَّ حاجَتُك التي تطلب قد أرميتُني وأذَّعَلتَ عملَّ الوحدة والعذية وسأل لقد السلامة . خلفا سمح برزويه بذلك تيتُن أنه قد ظفر بحاجت . وأقبل عليه ، وقال : يا أشمى لم تُشغل يؤلمني فيك في أول تقدّمي عليك ، واستاعي جوابك . وأنجا درتِئك بمملة كلامي ، وإيجاز عنظي ما علمت من حَمَّن تُشكِّف ، ويُعد ملجك ، وأسعافي بحاجين . وإنْ إنشاء السرّ إلى

يلفِظ من الكلام إلّا ما قد روَّى فيه وقلتره . والثامنة إذا كان في المحفل لم يُجِب إلّا بما يُسأَل

فمن اجتمعت فيه هلم الخِصالُ الثّانية كان هو الداعمَ إلى نفسه الخيرُ والربحُ ، والمجنَّبُ لنفسه الشرُّ والخُسْران . وقد كمكت هلمه الخصال بأسرها وهي بيَّنةُ ظاهرة فيك . ومَن اجتمعت

عنه ، ولم يُظهر من الأمر إلّا ما يجب عليه .

العلماء والمقلاء وأهل العلم ، والتمقة بهم أفضارً مُمكّد , وكذلك شهيّت العلماء مُروع الأمرار عند أهلها بالجبل الشامخ الذي لا تُؤريله الربيح ، ولا تحرّك بكثرة إذرائها . وأنت – بحمد الله – يَمُكُ صندي جميلة ، عليها أعتمد .

ثال المندي: حِنِطَ الأمرار وكتائها شبهة السلمة. بينات العاورة المعلي عليها ، تراها واحدة فإذا ترع البطاء فجرمان الثان ، فإذا أفرعت مما فيها فهي تلاقة مشهورة قد عُمِهم بها <sup>9</sup>. ورأسُّ الأدب حِنْظ السرّ ، لأنَّ السرّ إذا تكلّم به لسانان صار إلى ثلاثة ، وإذا صار إلى ثلاثة شاع في الناس . وعِنَّه في ذلك مثلُّ الفيوم التي في السباء إذا كانت مُتَّمَّلَة فادَّعَى ناس أنها

سع في سيس . وصف في دفت من سبير من في سياه ، وقد من مستحمه فالدمن من من المها. مستوية ليس فيها عَلَى ولا قُر منه ، كتأبيم قوم آمرون . وعل الناظر تمييزُ صدق ذلك من كلم. ولك عنتوي يا أمين – مع تُم إلى الهد ينتا – من الأيدى الدائم والأطفال ، ما اندائم " لذلك ? مثك. وإنك تسألني حاجة أعَوْف أن تلبيع أو يَعَفَلُ بها حاسد لِيكونَ ذلك فيه هلاكي واستعمالي،

ه ما يجلد لك مني شد وأماناً .

54

قال برزويه ": إنَّ العلماء قد ملحت الصديقَ إذا كتَمَ سرَّ صديقه . وهذا الأمر الذي قليمتُ له ، إياك اعتمدتُ به ، وإليك أفشيتُه . ولن يتجاوز منى ومنك إلى أحدٍ تكرَّهُه وتَخاف إذاعتَه وإفشاعه . وأنت تعلم أنك من قِيلي آمِن ؛ ولكنك تتَّمَى أهلَ بلادك الْعَلَيْمِينَ بالملك أن يُشيعوا ذلك ، وأرجو ألا يُشيع ؛ لأني ظاعِن وأنت مقيم . وما أقمتُ فليس بيننا ثالث .فشمُّمه الهنديّ فيها طلب ، وأعطاه حاجتَه من الكُتب ، ودفع إليه كتاب كليلة ودمنة ". فلما وقع برزويه في تفسير الكتب وتُسْخها ، أقام على ذلك زماناً عظَمَتْ فيه مئونته وففقته ، وأنصَبَ فيه بدَّه ، وسهر فيه ليله ، ودأب فيه جاره من الخوف على نفسه . فلما فرغ منه ومن سائر الكتب وأحكمها ، كتب إلى كسرى أنو شِروان يُعْلمه بما لقيَ من التعب والعَمَاء ، وأنه قدفرغ منه ومن سائر الكتب . فأجابه كسرى في سرّ مكتوم يأمرُه بالأوبُّة

ثم لا أقملرَ على الافتداء بيوَض ولا مال ولا جاه ولا عَون؛ لأنّ هذا الملك سُخُمله أدنى شيء ، ولا يُرضيه كثرةُ التمانّ ولا التضرّع . فذلك دعاني إلى الانقباض منك والتأكيد عليك . قال برزويه : مِن أفضل الأشياء في الرجال كنمانُ السرّ ، وحفظ ما استُودِغ منه ؛ فإنما

نجاحُ حاجتي بإذن الله في يدك ، وكنمانُ ذلك في يدي .

إليه ساعةَ يَرِدُ عليه الكتاب . فتجهّز برزويه ، وخرج من بلاد الهند حتى ورد فارس ، ودخل على كسرى ، وخر له ساجداً . فلما رفع رأسه واستوى قائماً ، وآه كسرى قد شحّب لوله وتغيّرت سَحْنته، وشاب رأسه، فرق له وقال: أبشر أيها العبدُ المطبعُ مولاه، الناصعُ لَمَلِكه، ببشرى صالحة؛ فقد استوجبتَ الشكرَ منًا ، ومن جميع الخاصة والعامة ً ؛ فإنّا لا تَلَوَع رَفْطَةَ والنظرَ لك . ونحن

صائمون لك أفضلَ ما رجوت وأملت . ثم أمره أن ينصرف ويُريحَ بدنه سبعة أيام ثم يأتيَّه. ففعل.

ظما كان في اليوم الثامن دها به . وأمر أن يُحضَر العلماء والأشراف من أهل مملكته . وأمر بُزُرجِيهِر أن يقرأ الكتاب على رموس الأشهاد . ظما قرأ الكتاب وسمعوا ما فيه من العلم

ه مرتحل .



فتقُّمه المندي فيا طلب ، وأصلاء حاجته من الكتب .

والأدب والأعاجيب التي حكوهـا على ألسُن الحيوان والطبر تعجّبوا منه وشكروا الله على ما أنم عليم به من الأدب والمعرفة على يد برزويه وأحسنوا الثناء عليه .

ثم إنَّ الملك أمر بأن كتمنع خزائنُ الدهب والفضة لبرزويه ، وأمره أن يأخذ منها ما أحبّ . فسجد برزويه للملك ، ورقع رأمَّ وقال: حشتَ أيها الملك حميداً مُخَلِّداً. إنّا بحمد الله قد وذكر تقلّد من حال إلى حال، ويَحَدُ عن الأديان، ولتيك طلب الحكة. ثم استأذن على اللك فقراء بين يديه. فتحبّب كسرى وبن بحضرته عن<sup>13</sup>.

قلف فقراء بين يديه.

قلف فرا تتحير وسوا ما يد من قطر ولأدب والأطبيب في حكوما

على السن السيان ولغار تجبوا ته .

أفادنا الله ، في دولة الملك ويرباء لمكك ويؤ سلطانه ، ما لم تأثّما. وكلَّ ما أنسم الله علينا به ، من الله ومن الملك. ولا حاجة لي إلى شيء من ذلك. لكني أريد أن أسأل الملك حاجة يسيرة يكون لي في فضائها ذكرٌ وفخر . قال الملك: وما تلك الحاجة ؟ قال برزويه: إن وأى الملك أن يأمر بُرُوجيهم برَّ البخيكان أن يضع لي في رأس هلما الكتاب باباً باسمي، ويشيبُ إليه شأتي وفيلي ليكون لن بعدي بيرة وأدبياً ، ويعنيا به ذكري ما حيثُ في الدنيا، وبعد واللي.

فقال الملك: ما أمَوْنَ ما ماأَلَتُ في جنب ما استيجت. وتقدّم إلى بُرُوجِيهر بأن يضح له بها وينيه إليه، على مؤافقة المعنى، ليكون تحريضاً لمن قرأه على طاحة الملوك، ولا يقمَرَ في إقفاد وتحبيره بناية وُسمه وطاقت!! فقبل بُرُوجِيهر ومبيّة كسرى في ذلك، لولمه بحُسن رأيه في برزويه وإكرامه إياه. وأمثَلَب في ذلك الباب، واجعد في إتفاده وترصيفه، ونبّه إليه،

فإنه إن فعل ذلك فقد شرِّفني وأهلَ بيتي آخر الأبد<sup>10</sup>.

فمن قرأ هذا الكتاب فليعرف السبب الذي وُضِع عليه كتابُ كليلة ودمنة، وحُوِّل من أرض الهند إلى أرض فارس، وليعرف فضلَ الملوك وطاعتهم، ويؤثرها على سائر الأعمال، وليعلَمْ

أنَّ الشريف من شرفته الملوك، ورفَعَتْه في دولتها .



قال بُزُرجِمِهر: إذّ برزويه رأسَ أطبّاء فارس، وهو الذي قِلَ انساخَ هلما الكتاب وترجّمتُه من كُتب الهذد، قال :

إِنَّ أَبِي كَانَ مَن المُقَاتِلَة، وكانت أُمِّي من بنات عظماء الزُمازِمَة " ، وفقهائهم في دينهم . وكان مما ابتدائي به ربي من يَمّد أني كنت من أكرم وَلَد أَبويَ عليهما، وأنهما أسلماني

في تعلم الطب لما صار لمي من عدي سيخ سين? فلما بلغت ُيوطتُ أمر الطب وفضّـا، وكترت وأيمها في ذلك، ووفيتُ في تعلمه، حتى إذا هدوت من عِلما، وبلغت يه ما أيسَتُ له نفسي على مداواة الرضي وهمست بسلمك، آمَرتُ نفسي وذكرُّبها ونتيرًتا بين الأمور الأربعة التي

على متعلوه المرضى وصمت بـــــدلك، امرت نفسي وذكرتهــا وخيرتهـا بين الامور الاربعة التي إياها يطلبُ الناسُ، ولها يسمَون، واليها بجِدَنون. فقلت: أيَّ هذه الخِلال ينبغي لمثلي أن يَلتمس ؟

قوم من أتباع و الأبستا و وهو كتاب للجوس الذي قبل إن واضعه هو زوادشت .

السُّقَه، وما أنتِ عليه من خَطَل الرأي فيه، وأقبل بقوَّتك وسعيك وما تملكين، على تقديم الخير والأجر ما استطعت، وإياكِ والتسويفَ والتوانيَ. واعلمي أنَّ هذا الجسَّد ذو آفات، وأنه مملوًّ أخلاطاً فاسدة قليرة تجمَّعُها أربعةُ أشياءَ متعاديةٍ متغالبةٍ تعميدُهنَّ الحياة، وهي إلى نفاد. كالصنم المفصَّل أعضائه إذا رُكِّبتْ جَمَّعها مِسمارٌ واحد، وأمسَك بعضها على بعض. فإذا أُخِذ المِسمارُ تساقطت الأوصال. يا نفس لا تغتري بصُحبة أجِبَائك وأخِلاَئك، ولا تحرمي على ذلك؛

شيء فليس له، ولا بباق عليه، والتي لا يألفها إلا المفترّون الغافلون ؟ يا نفس أقسِري عن هذا

وَأَيها أَحرَى، إن هو بغاه، أن يُدرك منه حاجتَه؟ آلمالُ أم اللذَّاتُ أم الصوتُ \* أم أجرُ الآخرة ؟ واستدللتُ على المختار من ذلك، فوجدت الطبّ محموداً عند العقلاء، ولم أجده مذموماً عند أحد من أهل الأديان والملل. وأصبت في كتبهم أنَّ أفضل الأطباء مَن واظب على طبُّه لا يريد بذلك إلَّا الآخرة. فرأيت أن أواظبَ عليه أبتغي ذلك، ولا ألتمسَ له نَمَناً ولا أكونَ كالتاجر الخاسر الذي باع ياقوتة، كان مصيباً من ثمنها غِنَى الدهر، بخرْزة لا تساوي شيئاً. ووجدت في كُتبهم أيضاً أنَّ الطبيب المبتغي بطبَّه أجرَ الآخرة، لا ينقُصُه ذلك من حظَّه في الدنيا. فإنما مثَّلُه في ذلك مثلُ الحرَّات الذِّي يُشير أرضَه ويَعْمُرها ابتخاء الزرع لا التُشب، ثم هي لا مَحالةَ نابتُ فيها ألوانٌ منه. فأقبلتُ على مداواة المرضى رجاءَ ذلك. فلم أدَّع مريضاً، أرجو له البَّرْه وأطمعُ له في خِفّة الوجّم، إلا بلغتُ في معالجته جُهدى. ومِن قَدَرتُ عَلَى القيام عليه قستُ عليه وفعلتُ به ذلك وإلا وصفتُ له. ولم أرد لشيء من ذلك جزاءً ولا مكافأة بمن فعلتُه به. ولم أغيِط، من نُظَرائي ومَن هو مثلي في العلم وفوقي في المال، أحداً إلا بعين صلاح أو حسن سيرة في الناس قولاً وعملاً؛ وكنت أقرّع نفسي إذا هي نازعتني إلى أن تغيط أولئك وتتمنّى منازَلِهم، وَآبَى لِمَا إِلَّا الخصومةَ. وأقولُ: يَا نَفْسِ أَمَا تَعْرَفِينَ نَفَعَكُ مَن ضُرِّكُ ؟ ألا تنتهين عن الرغبة فيها لم يَنَله أحد إلا قلّ انتفاعه به، وكثّر عناؤه فيه، واشتدت مثونته عليه عند فراقه ، وعظمت التبِمة عليه بعده ؟ يا نفس أما تَذكُرين ما أمامَك فتنسَى ما تَشْرَعين إليه فها بين يديك ؟ ألا تستحينُ من مشاركة الفجّرة الجُهّال في حبُّ هذه الفانية البَّائدة التي مَن كان في يده منها

، فيت .



فإنها، على ما فيها من السرور والبهجة، كثيرةُ الأذى والثونات والأحزان؛ ثم تختِم ذلك بقطع الفراق. كالمِغرفة تُستعمل في صحّتها وجدّتها في حرارة المرق وسخونته، فإذا هي انكسرت صار عاقبة أمرها إلى النار. يا نفسرٍ لا يحمِلنُك ما تريدين من صلةِ أهلك وأقاربك والتماس رضاهم على جمع ما تهلِكين فيه، فإذا أنتِ كالدُّخة الطَّيبة التي تَحترِق ويذهبُ بعَرْفها آخرون، وكالدُّبالة تضيء لغيرها باحتراقها؟. يا نفس لا تغتري بالغِنَى والمنزلة التي تُبطر أهلَها؛ فإنها إلى انقلاب. وإنَّ صاحب ذلك لا يبصر صِغَر ما يستعظم حتى يفارقَه؛ فبكونُ كشَعَر الرأس الذي يُكرمه صاحبه، و يَخدُمه ما دام على رأسه؛ فإذا فارقُ رأسه قلَره وقرَّ منه. يا نفس دومي على مداواة المرضى، ولا يعوَّقك عن ذلك أن تقولي إنَّ الطب مثونة شديدة، والناسُ بمنافعها ومنافع الطب جُهال؛ ولكن اعتبري بمن يفرج عن رجل كُربةً تحُلُّ به، ويستنقلُه منها حتى يعودَ بعدها إلى ما كان يكون فيه من السُّمة وارُّوح، فإنه أهلُّ لعظيم الأجر وحُسن الجزاء. فكيف بالمتطبُّب الذي يفعل ذلك بالعِدّة التي الله أعلَم بها، فيعودون – بعد الأسقام الْمَيضَة والأوجاع الحائلة بينهم وبين لذَّات الدنيا من طعامها وشرابها وأزواجها وأولادها – إلى أحسنِ ما كانوا يكونون عليه من حالاتهم. فإنَّ هذا خليق بجزيل الثواب وعظيم الرجاء. يا نفس لا يُعُمِّكُ عليك أمرُ الآخرة الدائمة فتميلي إلى الدنيا الزائلة، فتكوني في استعجال القليل وبيع الكثير بالبسير كالتاجر

يمنح إليه، وفيق ما كنت له أهلاً . ثم نظرت في الطب فوجدت الطبيب لا يستطيح أن يدادي الريض بدؤو بُلدهب عنه دائد، فلا يهرد إليه أيداً ذلك الداء ولا غيرًا من الأدواء التي هي مثله أو أشد شد، ظم أمر كين أهداً المؤرّر كي – ولالما لا كؤرّر عورت أو ادوراه ما هو الشد شت - ووجيدت ممال الآخرة هو الذي يحمّل من الأداد كان على يرمّ اسامياً بركم ايان مده من الأدواء كمال السامة عنه المالية وأردت الدين. فلما يقع ذلك في فضي الشبه مثل أمر الدين، أما تكبّ الطب الم أبحد فلم الموسرة الذي من الأوراد ذكراً يكاني على المداعا وأصرتها. وأن الدين، أما تكبّ الطب الم أبحد فلم الموسرة على منها شيء إلا يومر على ثلاثة أسنات: قرمً ووؤا ديكم من آباتهم، وتحروداً كيرها علمه حمد ولجوا فهه،

الذي زعموا أنه كان له ملء بيت صندلاً، فقال: إن أنا بعثُه موزوناً طال عليّ. فباعه مجازقة

ظماه خاصتُ نفسي بها وأطلبًا به ويعتربًا إياه، لم تجد له نفضاً، ولا عنهُ ملحّاً ولا مُشتَرَقاً، فاعترف وأوّت، ولهت صا كانت تترع إليه ورَخِبَ فيه. وأقتُ على مداولة المرضى ابتغاذ ألجر الآخرة فلم يمنني ذلك من أن أصبتُ من الدنيا حظاً جيساً، وفعيناً عظامًا، من الملك والأولياء والإصوان، قبل أن آليّ الهذه، وبعد رجوعي منها، وفوق اللبي كان طعمي

شمتگی بما لا أمرِف، ولا تابعر ما لا تیاشد عقل. فضلتُ ذلك وسالتُ ونظرتُ ثم آجد أحداً من الأواقل بزيد على ملح دين، وفتم ما بماالله من الأديان. فاستيان لي أميم بالحوي يجبيون ويتكلمون، لا بالمدل. ولم أجد عند أحدو سنهم صفةً تكين عدلاً يعرفها ذو العقل ويرضى بها . ويتكلمون، لا بالمدل. ولم أجد عند أحدو سنهم صفةً تكين عدلاً يعرفها ذو العقل ويرضى بها . - عد لام.

وتعربين بينين به الديا, وكلم يُركم أنه عل صواب وتعكن، وأنّ من ُخالفه على عَمَا وضلالة. والاختلاف بينهم كثيرً في أمر المغالق والعثلق، وبنكمّا الأمر وتُستها،، وما سوى ذلك. وكلّ على كلّ ولز " ، وله عدّو، وعليه عالب. فرأيت أن أرابيع علماء أهل كل يلّه، وأنظرهم وأنظرُ هما يعنون، لعلّ أموث بدلك الحقّ من الباطل فاختان وأوّمه على ثقة ويفين، خيرً

بأخسّ الثمن .

## وشعر الرأس يكرمه صاحبه، ويخدمه ما دام على رأسه، فإذا فارق رأسه للرو







الأغنياء ليسرقوا متاعه، فعلَّوا ظهر بيته ليلاً، فانتبه صاحب البيت لِوَطِئهم، وأحسَّ بهم ، فعرف أنه لم يعلُ ظهرَ بيته في تلك الساحة إلا مُريب. فأيقظ امرأته وقال لها: رُوَيداً ! إني لأحسَب اللصوص قد عَلَوا ظهر بيتنا. وأنا مُتناومٌ للنو، فأيقظيني بصوت رفيع يسمُّه مَن فوقَ البيت من اللصوص، ثم قولي لي: ألا تُخيِرُني عن أموالك الكثيرة هذه وكنوزك، من أبن جمعتَها ؟ فإذا أبيتُ عليكِ فألحَي في السؤال. فغمَلت المرأة ذلك. وسمع اللصوصُ كلامها. فقال الرجل: أيتها المرأة، قد ساقك القدّر إلى رزقي واسع، فكلّ واشربي واسكني ولا تسألي عما لو أخبرتك به لم آمَن أن يسممَه سامع فيكونَ في ذلك ما أكرَه وتكرهين. فقالت المرأة: كَمَثْرَي ما بقُرْبنا أحد يفهم كلامنا. قال الرجل: فإني مخبرك أني لم أجمع هذه الأموال والكنوز إلا من السَّرقة. قالت: وكيف كان ذلك وأنتَ في أعين الناس عَدْلٌ مُرْضِيّ لم يتهمك ولم يسترب بك أحد ؟ قال: ذلك لعلم أصبتُه في السرقة كان ألطف وأرفق من أن يتَّهمني أحد أو يرتابُ في. قالت: وكيف كان ذلك ؟ قال: كنت أذهب في الليلة المُقبِرة ومعى أصحابي حتى أعلَو ظهر البيت. الذي أريد أن أسرته، فأنتهي إلى الكُوَّة التي يدخل منها الضوه إلى البيت فأرقى بهذه الرُّقية وهي: وشُولَى، شُولَى، سَج مَرَّات، كُم أَعنق الضوء فأهبط فيه إلى البيت، ولا يحسُّ بوقوعي أحد. ثم

أملًم، أكُن كالمصدُّق المعدوع الذي<sup>6</sup> زصوا أنَّ جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل من

المال، وأمِنًا به من السلطان. وأطالوا المُكث حتى ظنُّوا أنَّ الرجل قد نام. ودنا رَّبيسُهم إلى مَلخل الضوء من الكُوَّة فقال: وشَولَم، شَولَم، صبعَ مرات. ثم اعتنقَ الضوء لينزل إلى البيت فوقع مُنكَّسًا. فرنب إليه صاحبُ البيت بهراوة فأوجعه ضرباً وقال له: مَن أنت ؟ قال: أنا المصدِّق المخدوع، وهذه ثمرة تصديقي . ظما تحرَّزت من التصديق بما لم آمن أن يوقِعَني في مَهلَكة، عُدتُ إلى البحث عن الأديان والناس العدل منها؛ فلم أجد عند أحد مِن كلمتُه، في جواب ما سألتُه عنه، ولا فيا ابتدأني به، شيئاً يحقُّ على في عقلي أن أوقِن به وأتبِعه. فقلت: أما إذا لم أصب ثقةً آخُذ منه فإنَّ الرأي

فلما سمع اللصوص ذلك فرِحوا وقالوا: لقد ظفيرنا من هذا البيت بأمرٍ هو خيرٌ لنا من

أقومُ في أسفل النسوء فأعيدُ الرُّقّية سبعَ مرات فلا يبقى في البيت مالُّ ولا متاع إلّا ظهر لي، وأمكنني أن أتناوله، وقويتُ على حمله. ثم أعيدُها وأعتننُ الضوه وأصعدُ إلى أصحابي فأحمُّلُهم

ما معي ، ثم ننسلَ ولا يَشعر بنا أحد .

أنْ أَلْزَم دين آبائي. وهمتُ بذلك فلم أر لَي فيه مَخرجاً ، ولا وجنت الثبوت على دين الآباء سبيلاً، ولا لي فيه حُجَّةً ولا عذراً. فأردت التفرُّغ للمَود إلى البحث عن الأديان والمسألة عنها . فعرَض لي تَخُوفُ قُرْبِ الأَجَل وسرعتِه، وانقطاعُ الدنيا وفناؤها، وفكَّرت في ذلك وقلت: أما أنا فلعل مَوْقي يكون أوْشَكَ من تقليب كَفِّيّ وَرَجْعٍ جَعْنِيّ على عينيّ. وقد كنتُ أعمَل أموراً

أرجو أن تكون من صالح الأعمال، لعل تردّدي وَيَنقَل وَبحثي عنَ الأديان يَشفَلني عن خير كنتُ أفعله، فيكونَ أجَلَى دون ما يطمح إليه أمّلي، أو يصيبَني في تردّدي وتحوّل ما أصابَ الرجلَ الذي زعموا أنه عَلِق امرأةً ذاتَ بعلَ وعلِقَته. فحفرَت له من بيتها سَرَباً إلى الطريق وجعلَت

مَخرجه عند حُبُّ الماء، تحرَّفاً أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندها، فبينا هي ذاتَ يوم

. جرة .

إني لأحسب اللصوص قد علوا ظهر بيتنا .

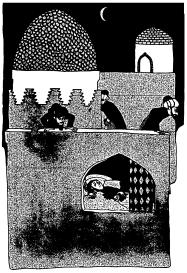

يوم عندها، إذ بُلُفها أَنْ زيومها بالباب. فقالت للرجل: اعتبل واعرُّج من السَّرِب اللّذي عند اللَّهُمُّ. فاطلق الرجل إلى ذلك المُكان، فاوق السُّمِّ تدرُّج من ذلك المكان، فرجم إلى المؤدّ قال: قد انتهب إلى حدث إلى المُرتز هم أبد السُّمِّ. اعتالت المؤدّة: أيها الماس وا نصب عالمُّمُّ، أَن ومل مُثِنِّهُ لك إلا تستدل به عل السُّرِب ٩ قال: لم تكفّل حقيقة أن تلكريه لم فتطلقني به. فقالت المراة: وتُمِثُّك 1 المِنْح بَعْسَات، وفع التركة والمحدد، فقال: كيف أذهب وقد خَلَّفت

على ? فلم تَزَل تلك حالته حتى دخل زوجُها فأوجَمه ضرباً ثم رفعه إلى السلطان .

ظلما عضاً التردّه والعمل أرات آلا أمرض لهما، وأن أقصر على كل شيء شهد المقول أنه يرّ، و يتّحقُّ عليه كل أهل الأديان، فكففتُ يدي من الفعرب والقتل والشرقة والخيافة، ونفسي من الفضب، واسألف من الكتّاب ومن كل كلام فيه شرّر لأحمد، وتخفف من أدّى النمس واليبية واليّجان، وحصّت مُرجي من النساء، والعسب من قلبي ألا أختَّى ما أضري، ولا أصّب له مركا، ولا أكتَّب بالمت والحساب والقيامة والتواب والعقاب، وزايات الأشرار بغلبي، ولح وأحبيت السّلمة، مُهمادي، ورأيت الصلاح لبي رشةً قريرٌ لا حاسب ويتكتّب اللّه المنافقة على الخير، في الخير، في الخير، ووبيته بدل على الخير، في العنب ووبيته بدل على الخير، في العنب ووبيته بدل على الخير، في العنب ووبيته بدل على الخير، في

مثلالتاير وتثالب النجعت

أن يسلُّه، ولا من الآفات أن تُفسِده ، ولا من النارُ أن تُحرقه، ولا من اللصوص سَرَقاً، ولا من السباع افتراساً، ولا من ذي حُمة لَدغاً، ولا من الغارة، ولا من الجواثع. ووجدتُ الرجل الذي يزهد في الصلاح وعاقبته، ويُلهيه عن ذلك قليلُ ما هو فيه من الحلاوة العاجلة النفاد، إنما مَثَلُه، فيما ذهبتُ فيه أيامُه، مثلُ الناجر الذي زعموا أنه كان له جَوهر كثير، فاستأجر لتُقبه وعملِه رجلاً بمائة دينار يومَه إلى الليل فانطلق به إلى بيته. فلما جلسا إذا بصُنج موضوع،

ويُشير بالنُّصح، فِعلَ الصديق بالصديق. ووجدته لا ينقص إذا أُنفقَ منه؛ بل يزداد على الإنفاق ويكثرُ ، ولا يَخلُق على الابتذال والاستعمال، بل يجدّ ويحسُن، ولا خوفَ عليه من السلطان

فنظر إليه، فقال له التاجر: أتحينُ أن تَضرِب به ؟ قال:نعم، قال: فدونك. فتناولُه، وكان

به ماهراً، فلم يزل يُسمِعه صوتاً حسَّناً مصيباً. وَرَك سَفَط جوهرِه مفتوحاً وأقبل عليه . ظما أمسى قال: مُرْ لِي بأُجرَقِ. قال: وهل عملتَ شيئاً ؟ قال: نعم. عملتُ ما أمرتني به. فوقاه أُجرته، وبقي ما استأجره عليه غيرَ معمول. ظم أزدَد في أمور الدنيا نظراً إلا أحدَث لى ذلك فيها زُهداً. ورأيت أن أعتميم بالتأله والنُّسك، ووجدتهما اللذين يمهَّدان للعباد، كما يفعل بالمرء أبوه ?. وشبَّهُ يُهما الجُّنَّة الحريزة في دفع الشر الباقي الدائم. ورأيتُهما البابِّ المفتوح الى الجَنَّة. ووجدتُ الناسك قد فكَّر فعَلَتْه السكينة، وشكر فتواضع، وقبِع فاستغنى، ورضي فلم يهتمً، وخلع الدنيا فنجا من الشرور، ورفض الشهوات فصار طاهرًا، وانفرة فكُلِنِيَ الأحزان، وطرح الحسد فظهرت منه الهبة، وسخَّت نفسُه عن كل شيء فان فاستكمل العقل، وأبصر العاقبة فأبِنَ من الندامة، ولم يُخِفِ الناس فأمن منهم، ولم يُدنب إليهم فسلم. فلم أزدَد في أمر النُّسك تفكُّراً إلا أحدث لي عليه حرصاً. فهمَّمت أن أكون من أهله، ثم عَتَّوْتُ ألا أصبر على عيشهم وأن تُرَتَقِي العادةُ التي جَرِّ يتُ عليها وغُلِيتُ بها. ولم آمَن، إن أنا علمتُ الدنيا وأعلمتُ في السُك، أن أضعُف عنه، وأكونَ قد رفضتُ أمورًا كنتُ أعملُها قبله، أرجو عائدتُها، فأكونَ كالكلب الذي مرَّ بنهَر وفي فيه ضِلَع، فرأى ظلَّه في الماء فأهرى إليه ليأخذه وترك ما كان معه فلحب،

ولم ينل الذي طبع فيه. فهيتُ النُّسك هيبة شديدة. فأحجمتُ عن الإقدام عليه، وخفتُ على نفسى من الضجَر فيه وقلة الصبر عليه، ودعاني الهري إلى الرضا بما كنتُ عليه من حالي في الدنيا، والثبوت عليها. ثم بدا لي أن أقيسَ بين ما أُشفقُ ألا أفرَى عليه، من الأذى والضيق في النُّــُك، وبين الذي يُصيب صاحبَ الدنيا من البلاء فيها. فكان يتحقَّق عندي أنه ليس من شهواتها وللَّاتها شيء إلا وهو متحوِّلٌ مكروهاً وحُزناً، وأنه كالماء المِلح الذي لا يزداد الظمآن منه شُرِياً إِلَّا ازداد به عطْشاً. وكالعَظم المتعرَّق الذي يُصيبه الكلب فيجدُ فيه ربيحَ لحم فلا

يزال يَلوكه، وكلما ازداد له نهشاً زاد كُدوحاً حتى يُديميَ فاه، وهو لا يُكثِر الناسَّة إلا جَرَحه

وأدماه. وكالحِدَأة التي تظفر بالبَضعة من اللحم، فتجتمع عليها الطير، فلا تزال في تعب حتى

تلفِظها وقد أعيَّتْ وتعبتْ. وكالكوزة من العسل، في أسفلها سمّ، والذاتق لها مصيب منها حلاوة عاجلة، وفي أسفلها موت زُعاف. وكأحلام النائم التي تُفرِحه، فإذا استيقظ انقطع ذلك عنه. وكالبَرق الذي يُضيء قلبِلاً ويَذهبُ وشيكاً، وينقى راجيهَ في الظلام. وكدودة الأبريسَم التي لا تزداد على نفسها لمَّا إلَّا ازدادت تشبُّكاً، ومن الحروج بُعداً .

ظما فكُّرتُ في ذلك راجعتُ نفسي في اختيار النُّسك وخاصمتها فقلت: ما يجوز هذا أنَّ أَفْرٌ مِن الدنيا إلى النُّسُك، إذا فكَّرتُ في شرورها وأحزانها، ثم أهرُبَ منه اليها إذا تذكُّرتُ ما فيه من الضيق والمشقة؛ فلا أزال في تصرّف وفي تقلّب لا أُبرِم رأياً، ولا أعزِم عليه. فصرتُ كحديرونَ قاضي مَرْو<sup>9</sup> الذي سمع من أول الخصمين فقضى علَّى الآخَر، ثم ُسمع من الآخَر فقضي له على الأول. فنظرتُ إلى الذي يتكامَدُني من أذى النُّسَك وضيقه فقلت: ما أصغَر هذا في جنب رَوح الأبد وراحته ! وفكَّرت فيا تشرَه إليه النفس من اللهو واللذة فقلت: ما أونحَمه مع ما يُتَخَوِّف من العذاب والهوان ! فكيف لا يَستحلي الإنسان مَرادةً فانية قليلة تُورِثُه

ندا. فيؤاناتنا ولسفاتهت







ولو أنَّ الرجل عُرِض عليه أن يعيش ألف سنة، لا يأتي عليه يومَّ إلَّا بُغيِع \* لحمُّه، غيرَ أنه شُرِط له أنه إذا استوفاها نجا من الألم وللشقة، وصاد إلى الأمن والسرور – كان حقيقاً أَلَا يراها شيئاً. فكيف لا يصبر على أيام يسيرة، وأذَّى حَمير يُصيبه من الدنيا ؟ أو ليس إنما الدنيا كُلُها عذاب وبَلاء ? فإنَّ الإنسان يتقلُّب في ذلك من حين يكونُ جنينًا إلى أن يستوفيَ

حلاوَةً كثيرة بأقية .

ه جرح وقطع .



ر پرن پست خود حسا ، ورد صف جوم مدود .

الرائب، ثم تقسم أعضاؤه الإيان أجله. فإن كان ذكراً فيجهه فيل ظهر أنه. وأن كانت أثنى فيجهها قبل بطنها. وبداء على وبهه، وذقتُ على ركبيه، مقبُّض في المشيمة كأنه مصرور في مُرَّة. وهو يتضر من متشَّس شاق عليه. وليس منه عضو إلا كأنه في وفاق، فوقه حرّ البطن ورثقك، وتحد ما تحدّ. منوط تحيم مُرّته إلى مريء بأسالها، يممنّ به من طعامها وشرابها. وبذلك يعيش ويحيا. فهو بهذه المتزلة وعلى هذا الحال إلى يع ولائت. فإذا كان إبانُ ذلك متلطت الربح على الرحيم، وقويً على العريك، فيتمرّب وأنّه قبل المخرج، فيجد من ضيقه يثلّ

أيامَه. فإنّا نجد في كتب الطب أنّ الماء الذي يُقلّر منه الولد السويّ، إذا وقع في رَحِم المرأة، اختلط بمائها ودمها، فخفّر وغلظ، فحضتْه الربح حتى يصير كماء الجُن، ثم يصيرُ كاللبن بالسلامة منها، وكان حقيقاً آلا بذكر إلا في الساحة التي يَحضُرُه فيها الموت، ويفكّر فيا هو نازل به عندها – من فراق الأهل والأحمة والأقارب، وكل مضنون به ومرفوب فيه، والإشراف على العلي العظم الفطيع المهول بعد الموت – لكان حقيقاً أن يُمّد عاجزاً مُمّرِناً واهناً، إن لم يُوتد للذك، ويقامَّم الشبات قبل حواله بترواه بتكوّنه «ه، ويرفض ما يشاه ويُقيم من شهوات الدنيا وشرورها لا سيّما في ملما الزمان الهرم الهالي الشبيه بالعبّية وللكثر، فان وإن كان الله تعالى قد جوال اللك صبدًا الأمر، صبوناً للقينة، عادق المرأي، بهذ المقدن، وليخ المشّرة،

حَيِّلَ رَمِواً رَسِهَا ، هَامًا بالناس، مسمَّا المغير وأمله، شديماً على الطّلمة، مُوسَّمًا على ربيّتَه، بأنا نرى الوبان مُميرًا بكل مكان، حتى كانّ الفضل قد وُقِح. وأصبح مفقودًا ما كان عرزيًا فقده، موجودًا ما هر مقال الى نظر به، وكانّ العير أصبح فالريّا وأصبح الجور غالباً. وكانَّ الفرّ أشرَّلَ مساحكًا، وأبد إلاثه باكياً، وكانّ العدة أصبح عاراً، وأصبح الجور عالمياً، وكانّ الفرّ أسرح مصدورًا، وأصبح الجمل منشورًا. وكانّ الليّم أصبح آمرًا، وأصبح للكرم مطوست للكرم طوستين وُكِيَّشي با إذ أصبح متعطرة، وأصبح السِقة، موسولاً وكانّ الكراة قد سُلِت من السنائين وُكِيَّشي با

ه حيل في طرقه أنشوطة . ه ه بساحته .

ما يحد صاحبً الوكتومن تصره. وإذا قع على الأرض فأصابت ربح أو متته يد، وجد لذلك 
سالاً با الإنسان اللتي قد شُكِع جلده م وفي ألوان الداب إذا جاع وليس به استطام 
أو مطش وليس به استفاء أو اشتكى وليس به استفائه ، مع ما يلقى من الواضع والراح والله والله كل تحوّلًا مع أصناف من 
والحلّ واللّمن وللسبع. وإذا أنهم على فقيه أو بعثه لم يستطم تظاً لوا تحوّلًا من مع أصناف من 
الداب ما دام رضيمًا. فإذا هو أقلت من ذلك أنجل بالأدب، وأدبق منه فنوا وأواقاً، ثم الدول 
والحبيث، والأوبياء والأحمام، وفهر ذلك. فلا هو أدبل فهله الثال والأهل والمؤلف ويقبله 
الذر والحبيم، والمؤلف إلى المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافقة والمن

•

والمطعَم والشمّ والنظر والسمّع واللمس، لعلّه يصيب منه طفيفاً لا يُوصَف، سريعٌ انقطاعُه وامتحاقه وزولُه. فالتمستُ له مثَلاً فإذا مثله مثلُ رجل ألجأه الخوف إلى بثر تدكى فيها وتملَّق بغصنين نابتين على شُمْرِها فوقع رجلاه على شيء عَمَدَهما فنظر فإذا هو بأربع أفاع قد أطلعن رموسهنّ من أجعِرتهنِّ. ونظر إلى أسفلها فإذا هو يتنِّين فاغرٍ فاه نحوَه. ورفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصولهما جُرْذان أبيضُ وأسودُ يقرضانهما دالَّين لاَّ يفتُران. فبينما هو على ذلك يهتمُّ بالحيلة

الأشرار. وكأنَّ الغدر أصبح مستيقظاً، وأصبح الوفاء نائِماً. وكأنَّ الكذب أصبح غضًّا، والصدق قاحلاً. وكأنَّ الحق قُلَى عاثراً وأصبح العُدوان قد جرى سبيله، والانصافُ بائساً والباطلُ مستعلياً، والهوى بالحكَّام مُوكَّلًا، والمظلومُ بالخسف مُقِرًّا، والظالمُ لنفسه فيه مستطيلًا، والحِرصُ فاغرًا فاه يتلقَّف من كل جهة ما قُرُب منه وما بَعُد عنه، والرضا مجهوداً مفقوداً، والاشرارُ يُسامُون السماء، والأبرار يُريدون بطن الأرض. وأصبحت المُروةُ مقلوفاً بها من أعلى شَرَف إلى أسفل مَهواة، والدناءةُ مكرِّمةً، والرفعةُ مجفَّرُةً، والسلطانُ مُنتقلاً من أهل الفضل إلى أهل النقس، والدنيا جالِلة

فلما فكَّرتُ في أمر الدنيا وعلمتُ أنَّ هذا الإنسان هو أشرفُ الخلق وأفضلُه فيها، ثم هو، على متزليَّه، لا يتقلُّب إلَّا في شرٌّ ولا يوصف إلَّا به، علمتُ أنه ليس من أحد له أدنى عَمَل يفهمُ هذا ثم لا يحتاطُ لنفسه ولا يَعملُ لنجاتها ويلتمسُ الخلاص لها إلَّا وهو ضعيفُ الرأى قليلُ المعرفة بما عليه وله. ونظرتُ فإذا هو لا يمنعه من ذلك إلا للَّهُ حميرةٌ بسيرةٌ من المُشرَب

مسرورة تقول: قد غُيِّبَت الحسنات، وأُظهِرت السِئات.

وإذا أنيم على ظهره أو بطنه لم يستطع تقلباً .

لنفسه إذ نظر فإذا قريب منه كُوارة نحل فيها شيء من عسل، فتطعّم منه واشتغل بحلاوته عن التفكر في أمره، ونسي الحيّات الأربع التي رجلاه عليها ولا يدري منى يُثُرن به، أو إحداهنّ. ولم يَذَكَّر أَنَ الجَرَذِين دائبان في قطع النصنين، وأنهما إذا قطعاهما وقع في فم التَّيْن فهلك. فلم يزل لاهياً ساهياً حتى هلك .

فشبّهتُ البئرَ بالدنيا المملوءةِ آفاتِ وشروراً ومخاوفَ ومتالفَ، وشبّهتُ الحيّاتِ الأربعَ بالأخلاط الأربعة التي تعمَّدت الإنسان، ومنى يَهج منها شيء فهو كالحُمَّة من الأنعى والسم المميت. وشبّهتُ الغصنين بالحياة. وشبّهتُ الجُرَذين بالليل والنهار، وقرضُهما دأبهما في إنفاد

الآجال التي هي حصون الحياة. وشبّهتُ النُّنّين بالموت الذي لا بدّ منه. والعسلُ هذه الحلاوة

القليلة التي يصبيبُها الإنسان فتشغَّلُه عن نفسه، وتُلهيه عن التحيُّل لخلاصه، وتصُدُّه عن سبيل



مَثا رَحنا

العاء للتَوف المايتيا

فصار أمري إلى الرضا بحالي، وإصلاح ما استطعت من عَمل لمّادي؛ كمَّل أصادف فيا أمامي زماناً فيه دليلٌ على هداي، وسلطانٌ على نفسى، وأعوانٌ على أمري. فأقستُ على ما وصفتُ من حالي. وانصرفتُ من أرض الهند إلى بلادي10، وانتسخت من كتبهم كتباً كثيرة، ومنها هذا الكتاب .

حل أغام فخت ال د تعار فيها، وتعلق بغصنين نابتين على



## أبواب الكثاب

كات الاستدوالتثور

 آب الفحصهن أسرد نئة • راب الحكمامة المطوقة

بَانِ القِــن والغَيْث لَم

 آب الناسك وأبن عنهت بات أبلاد واداخت وشادرم ملك الحث

• كاب الأسكد وأبي أوعك كاب السكائح والصواغ

 كان ابنداللك واضحتابه كات اللّــبؤة والشّعهــر آب الناسك والضيف آبات الحكمامة والثقلب ومالك الحكيفين

تات الشـــنور والجـــنرة

بَابِ المسلك والطبيرة برة

• مَات مِهِدَانِ مَاكِ الجِنْ ذَان

مَانِ الــــئوم والفِـــزمانِــــ



قال دَبِشَلِها مَلَك الهند البَيْدَبا2 رأس فلاسفته: اضرب لي مَثَل الرجُلين المتحالين يقطعُ بينهما الكَلْعِبِ الخنون ويحملُهما على العَدارة والشُنَّان .

قال بيدبا الفيلسوف: إذا ابتُلي الرجُلان المتحابّان بأن يَدخل بينهما الخثون الكذوب تقاطُّعا

عليه، والتثمير له بعد اكتسابه، وإنفاقُه فيا يُصلِح المبيثة ويُرضي الأهل والإخوان، ويعود عليه في الآخَرَة، ثم التوقّي لجميع الآفات بجُهده. فن أضاع هذه الخِلال الأربَع لم يُلوك

ووعظهم فكان من عِظته لهم أنه قال: يا بَنيٌّ، إنّ صاحِبَ الدنيا يطلبُ ثلاثة أمور لا يُدركها إِلَّا بأربعة أشياء: أما الثلاثة التي يَطلُب، فالسَّمَّةُ في الميشة، والمتزلَّةُ في الناس، والزادُّ إلى الآخرة. وأما الأربعة التي يَحتاج إليها في ذَرَكها، فاكتسابُ المال من معروف وُجوهه، وحُسنُ القيام

وتدائرًا وفَسَد ما بينهما من المودّة. ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دَستابَندَ وتاجر مُكثِر، وكان له بنون. فلما أدركوا أسرعوا في مال أبيهم، ولم يحترفوا حِرفة تُرُدُّ عليه وعليهم. فلامهم أبوهم

ا أواد، لأنه إن هو لم يكسب لم يكن له مال بعيش به. وإن هو كان ذا مال واكسب لم لم يُحكِم تقديم أولت أن يقد فإذا هو ليس له تغيره. وإن هو وضعه لم يُحكوم لم يُمته لله المنافقة من المنافقة على المنافقة المنافقة عن أخير موافقة المنافذة. وإن من الكنافة في غير موافقة المنافذة. وإن من الكنافة في غيره عن الكنافة في يوم كان كن يُمّد تقيرًا لا مال له، ثم لا يمتح ذلك مأله من أن يُعارفة ويلمب عيث لا يربد بالمقادير والعالم؛ كالمكان اللنافي لا يتل والله المائة في يوم عن المنافز والعالم، كالمكان اللنافي لا توال الميافقة في تعرف يغير بنه بالقادر والعالم؛ كالمكان اللنافي لا توال الميافة لمنافؤة على ينغي، تحلّك وسال من تغيف وشخوج يغيرت بنا القدر الذي ينغي، تحلّك وسال من تغيف وشخوج يغيرت بنا القدر الذي ينغي، تحلّك وسال من

موج كتيره، وربح البتن البتن الله ي لا يعادر فطوه، ورهب الماء صياعا . ثم إنّ بَني التاجر انعظوا وأعلموا بأمر أبيهم. وانطالق كبيرُهم متوجًها بتجارة له إلى أرض يقال لها مكور<sup>6</sup> فأتي في طريقه على مكان شديد الزحل، ومعه عَجَلة يجرّها تروان يُدعى أحدهما

فی ان طریقه علی مکان شاید اتوسار و بسه همیله کیرها آوران



ظما انتهى إلى النهر وجد عليه قنطرة منكسرة، ورهقه الدلب

شَرِّتُهِ 'أُولِآخِر تَشَهِعُ' أَمْ فِيضًا شَرِّيَّهِ فَي ذلك أفِسل، فقر يِنْ الرَّبِل وَاموانه حَى أَمْرِهِو بعدما بلغ الجُلهِ، وأشرف على المُلكّة، وعَلَمْن الثابِرُّ مِنه رِيكُوْ أَمُوهُ أَنْ يَمْمَ عِلَى، فإنْ أَنَّ قَدْ أَكُلُ وصلّعَ لَيقِتْ بِهِ. فقدا كان من غيز ذلك البيم بُرِم الأُجِيرِ بِكَانَه، وَزِكُ النَّور وَاحْنَ أَنَّ التَّاجِ فأغير أَنَّهُ نَدَ مَتْ .

شارجل شارجل الهسّادين ماالذئب وإن شترية انتشر بعدما فارقه الرجل، فم يُزّل بديت عن أَتَى تَرَّجاً مسياً كبير الماه والكوفة با فقي أن أيسيه في فلك المكان من القرض المن لم يكن أيضافه الإنه يوضوه أن ربيخ<sup>2</sup> "عان يخر عنياً قسامة ذهب لمائل اللي المائل من عند عند قسامة المؤاخلة. اللهب، فقال: كيف أصنع ؟ اللهب يُنظي، والتهرُ مسيق، والتعارُ عكرة، وأنا لا أُخين اللهب، هقال: كيف أصنع ؟ اللهب يُنظي، والتهرُ مسيق، والتعارُ عكرة، وأنا لا أُخين المباسخة هيد أن الأطرز أن ألمي ينضي في الماء فسام فيه بدرة أمال اللهبة، فأميلوا إليه من استغيره، وقد أشرف على فلكن، لم أناهم به فساله إلى احافظ فيا أناف حائمية با صوته بالعُمُول. وكان بقربه أسّد يفال له ينكاة". وكان كيك ثلك الثانية وبعد ساح كبّرةً من الذهب وينات أتين وتصالب فورد ذلك. وكان مؤمَّل متكرًا مقرمًا مكتبًا بأربه. وإنّ ذلك الأمد، 11 سح غرو التور، ولم يكن أي توراً قدأ، ولا شمع غُول، ويُب من وكرّةٍ أن يَعْمَلُ لللك جُدّه، فل يُبحّ من مكانه .

" من الله من ابنا آمي بيال لأحدما كيلة ولأشر منع<sup>5</sup>. وكان ذيني أهاد وأدب. وكان منة أشركها علماً، وإسلاماً من وأقلها ولما يعالد ولم يكن الأسد مرفها، قال منة لكلية: ما تأتى إلى أمن ؟ ما ذأن الليك منها أن مكانه لا يحتول ولا ينشك كما كان يضل ؟ قال كلية: ما شأك والمنافذ منا لهي يعيك ؟ أما نعن فعالناً سال مهيدي، ومن مل باب اللك ولمسيدن ما ثاكل، ولمنا من أمل الميتة التي يتانيل أماكم كلام؟ الليل وما يكن من أمروم، فاستكمت من هذا وطفراً أن تم كتأكد من اللهر والعدل ما يس من شكاه أسام.







ما أصاب اليرد. قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟



ثم إنَّ شنرَ به لم يلبث أن عَكِد" وشحُم وترَّ \*\* وجعل يحُكُ بقرنيه الأرض ويخور " ، ويرفع

قال كليلة: زصوا أنّ قرداً وأى نجّاراً بشتن خشية على وَتَنتَيْر واكبًا عليها كالأسوار على التَرَس، وكلما شتّ منها فراعاً أدخل فيه وَتداً، وأنّ الشبّار قام لبعضرٍ شأنه، فانطلق القرد يتكلّف من ذلك ما ليس من صناعت، فمرّكِب العشبة، ووجهه فيكلّ ذلك الوند، وتدلّت

خُصيتاه في الشق؛ ظما نَزع الوتدَ انضمَّت الخشبة على خُصيتيه، فخرَّ مَغثيًّا عليه. وجاء النجّار

منهم، أن يَسُرُّ الصديق، ويسوء العدوُّ. فأدنأ الناس وأضعفُهم مُروءةً الدين يرضَون بالقليل،



وكان فيها معه ابنا آرى، يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنة

ويفرحون به؛ كالكلب الجائع الذي يُصيب عَظماً يابساً فيفرحُ به. فأما أهلُ المروءة والفضل فلا يُغنيهم القليلُ، ولا يفرحون به دون أن يَسمُوا إلى ما هُم له أهل؛ كالأسد الذي يغترس الأرنب، فإذا رأى النَّيْرِ تركها وأخذه. أولا ترى أنَّ الكلب يُبَصِّيص بذنَّبِه حتى تُلقَى البه الكِسرة، وأنّ الفيل المفتلم \* يَعرِف فضلَ نفسه؛ فإذا قُدُّم إليه عَلَفه مكَّرُماً لم يأكله حتى يُمسَح رأسُه ويُتَملُّق؟

قال كليلة: قد فهمتُ ما ذكرتَ. فراجع عقلك، واعلم أنَّ لكل إنسان منزلةً وقدراً: فإذا كان في منزلته التي هو فيها مكتفياً مناسكَ الحال في أهل طَبَقته، كان حقيقاً أن يَفنع ويَرضَى. وليس لنا من المنزلة ما نَسخَط له حالَنا التي نحن عليها . قال دمنة: إنَّ المنازل متنازَعة مشتركة، فلو المُروءة ترفعه مُروءته من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة، والذي لا مُروءةَ له يَحُطُ نفسَه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة، والارتفاعُ من ضَمَة المنزلة إلى شَرفها شديدُ المُؤْنِة، والانحطاطُ منها إلى الضَّعة هيّن يسير. وإنما مثلُ ذلك كالحجر الثقيل الذي رَفُّهُ من الأرض إلى العانِق" شاقً، وطرُّحُه من العانق إلى الأرض يسير. فنحن أحقُّ أن نروم ما فوقنا من المنازل بمُروءاتنا، ولا نقيم على حالنا هذه، ونحن نستطيع ذلك. قال كليلة: فما هذا الذي تُجمِع عليه ؟ قال دمنة: أريدُ أن أتعرَّض للأسد عند هذه الفرصة؛ فإنه ضعيفُ الرأي، وقد التبس عليه وعلى جُنده أمرُهم. فلعلى أدنو منه وأصيبُ حاجتي عنده . فقال كليلة: وما يدريك أنَّ ذلك على ما وصفتَ ؟ قال دمنة: أعرف ذلك بالرأي والفطنة

فمن عاش ما عاش غير خامل المنزلة، ذا فضل على نفسه وأصحابه، فهو – وإن قلَّ عُمُره – طويلُ العُمُر. ومن كان عيشه في وحدة وضيق وقِلَة خَير على نفسه وأصحابه، فهو – وإن طال عُمُره - قصيرُ المُمُر؛ فإنه يقال: إنَّ البائس من طال عمره في ضُرَّ. وقيل: لِيُعَدُّ من

البقر والغَّنْم من لم تكن هِمُّتُه إلَّا بطنَه وفرجَه .

والظنّ والحدَّس؛ فإنّ الرجُّل ذا الرأي ربما عرف حال صاحبه، وغامِضَّ أمره بما يظهر له من أمره وصنيعه، حتى لعل ذلك أن يكون من قِبَل دُّله وشكله. قال كليلة: كيف ترجو المكانةَ عند الأمند ولستَ صاحبَ سلطان، وليس لك علمُ بخدمتهمُ ۖ وآدابهم، وما يوافقهم ويخالفهم ؟

قال دمنة: إنَّ الرجل القريَّ الشديد لا يعيا بالِحمل التقيل وإن بُدِه \* به؛ بل يستقلُّ به وتكون له الفَّوَّة عليه ؛ فلا يُعسَّف الشديدَ حَملٌ ، ولا القلُّبَ \* \* \* عملٌ ، ولا العاقلَ أرضٌ ، ولا المتواضعَ اللَّينَ

الجانب أحدٌ. قال كليلة: إنَّ السلطان لا يتوخَّى بكرامته أفضلَ مَن بحضرته، ولكنه يُؤثِّر بذلك ••• البصير بتقليب الأمور . ۰۰ فجيء . . مرضم الرداء من المنكب .

مت. ركدلك السلمان. فكيف ترجو المتراة عند الأحد ولست تمن يغداء ولا تدنو مه ؟ قال دمة: قد فهمت ما ذكرت، وصدقت، وكن اهم أو أن الليزيم نم المنازل المستنة عمد السلمان مد كاموا وليست تلك حالهم. فتراً بواطع أحدًا على باب السلمان ويقول إلى فانا ملمسرم علل ذلك. وطالباً بكونة. وقد قبل: لا يواطب أحدًا على باب السلمان ويطوح الائقة، وبحيل الأذى، رئيلهم المبلزير وبكليم المبلغا، ويركن في أمر إلا علمي الى حاجت من. قال كلياة: فيتيك

قد وصلتَ إلى الأسد؛ فا ويقلك<sup>16</sup> الذي ترجو أن قنالَ به المترَاة عنده ؟ قال دمنة: لو قد دنوتُ من الأسد ومرفتُ أعلاقه، وفقتُ في متابعت وفلة الخلاف عليه، ثم انحططتُ في هواه، فإذا أواد أمراً هو في نفسه صوابُ، زَرَّتُهُ له وشبختُهُ عليه، حتى يصلُّ به ويُخِذُ أَرَّلُه فِيه. وإذا

مَن قُرِب منه. ويقال إنّ مَثَل السلطان في ذلك كالكَرّم الذي لا يتعلّق بأكرم الشجَر ولكن بأدناها

هم بامر أخاف شرَّه إياه، بشرَّهُ ما فيه من الفتر والشيَّن، بأرفق ما أجد إليه السيل والبيده فإلى أرسو أن يَرى مَني في ذلك أفضلَ مما يَرى من فيرى. فإنَّ الرجل الأدب الأرب اللّموبي لو شاه أن يُبطل العنَّ ويُهونُّ الباطل أحياناً لفعل، كالمعرّور الماهر الذي يعمّرو في العائط تماثيل كأنها خارجة وليست بخارجة، وأخرى كأنها داخلة وليست كذلك. فإذا هو مَرْف بُكِل وكمالًا ما عندى، كان هو الذي يلتسس إكرامي وتقريبي .

قال كليلة: أما إذا كان هذا من رأيك فإنى أحدَّرك مسجة السلمان، فإنَّ في صحبة السلمان خطراً عظياً, وقد قالت العلماء: أمررً ثلاثة لا يجتري، عليها إلا الأمريّ، ولا يسلمُ سنها إلا القبلاً: صحبة السلمان، واتبانُ الساء على الأحرار، وُشربُ السمُ للتجربة، وإنما تُنِّ العلماة السلمان بالجمّل الوثر الذي يه الثان العثية، وهو معين الساع المخوفة، فالارتقا إليه شديد،

والمكتام فيه أشدُّ وأهمَّل . قال دهنة: قد صدفتَ فها ذكرتَ، وفهشُه؛ ولكني أعرِف أنه مَن لم يَركب الأهوال لم ينلَّ الرغالب: . ومَن ترك الأمر اللي لعلَّه أن يَلُغ عن حاجت، مخافةً يما لعلمه يتوقاه ويُشفِق

ه غانی الأموال .

قال كليلة: خارَ الله لك فيا عزمتَ عليه . ثم إنَّ دمنة انطلق حتى دخل على الأسد فسلَّم عليه. فقال الأسد لقرابينه 16 : مَن هذا ؟ قالوا: ابن فلان. قال الأسد: قد كنت أعرف أباه. ثم قال له: أين كنت تكون ؟ قال دمنة: لم أزل بباب الملك مرابطاً رجاء أن يَحضُر أمرٌ أُعِينُ الملكَ فيه برأي ونفسى؛ فإنَّ باب الملك يكثُّر فيه الأمور التي ربما احتيج فيها إلى من لا نباهة له؛ وربما كان صغير المنزلة فيكون عنده منفعة بقدره؛ فإنَّ المُود المطرُّوح في الأرض ربما انتفع به الإنسان في حَكَّ أُذُنه. فالحيوان العالِم بالضرّر والنفع حَرِيٌّ بأن يكون ذلك عندَه، وينتفعّ به . فلما سمع الأسد كلامَ دمنة أعجبه واستظرفه، ورجا أن يكون عنده نصيحةٌ ورَأْيٌ. فأقبل على قرابينه فقال لهم: إنَّ الرجل ذا النُّبل والفَضل لَيكون خاملَ الذُّكر، غامضَ الأمر، فتأبى مُرودته إلا أن يظهر ويستبين، كالشُّعلة من النار التي يصوبها 17 صاحبُها وتأبى إلا ضياءً وارتفاعاً. ظما عرف دمنة أنّ الأسد قد أعجبه كلامُه قال: إنّ رعيّة الملك ومن بحضرته منهم يجب<sup>18</sup> أن يُعرِّفوه ما عندهم من المروءة والعلم، ويبذلوا له نصيحتَهم. فإنَّ الملك لا يعرفهم ولا يضعهم في منازلهم التي هم أهلُها ومستحقَّون لها إلا بذلك؛ كالزرع المدفون في الأرض من الحنطة والشعير وسائر الأنواع، فلا يستطيع أحد أن يعرفه ولا يصفه حتى يكون هو الذي ينجُم " ويَظهر ويَخرج على الأرض. وقد يعيِّقُ على من خصَّه السلطانُ أن يُعلِعه على ما عنده من المنفعة والأدب، ويحتَّ

على السلطان أن يَبلُغ بكل امرىء مرتبته على قدر رأيه وما يجدُ من المنفعة عنده. فإنه كان يقال:

• • يظهر ويبرز .

. القريين إليه .

منه، فليس بيالغ جسياً. وقد قبل في أمور لا يستطيعها أحدًا إلا بمعونة من ارتفاع ممّّة وعظم خَطَّر ، منها صَكَلُّ السلطان، وتجارة البحر، ومناجزة العدو. وقبل أيضاً: لا يبغي للرجل فني المروة أن يُرى إلا في مكانين، ولا يلين به غيرًهما: إما مع الملوك مُكَرَّفاً، وإما مع الشَّاك منبَّلًا؟ كالفيل الذي إنما يجاو ويتماله في مكانين: إما في الرّبة وَحشيًّا، وإما مَركياً لسلوك .



أمران لا ينبغى لأحد، وإن كان ملكاً، أن يجعل شيئاً منهما في غير مكانه، وأن بُنزله غيرَ منزلته: الرجال والحلية؛ فإنه يُعدُّ جاهلاً من عقد على رأسه حلية الرَّجْلين، وعلى رجليَّه حلية الرأس. ومن ضبّ اللؤلؤ والياقوت بالرّصاص، فليس ذلـك بتصغير للياقوت واللؤلؤ؛ ولكنه جهل ممن فعل ذلك. وكذلك كان يقال: لا تصاحبَنَّ رجلاً لا يعرف موضعَ يمينه وشِماله. وإنما يَستخرج ما عند الرجال وُلاتُهم، وما عند الجنود قادتُهم، وما في الدين علماؤه. وقد قيل في أشياءَ ثلاثةِ،فضلُ ما بينها متفاوت: فضلُ المقاتِل على المقاتِل، وفضلُ العالم على العالم،

> الجبل الوعر الذي فيه الثار الطبية وهو معدن السباع

الذي يؤخَذ من المينة، فإذا عُمِلت منه القَوس أُكرِم فيقبضُ عليه اللِّك، ويعتاجُ إليه في لهوه ويأسه . وأحبُّ دمنة أن يصيب الكرامة من الأسد، والمتزلة عنده وعند جنده، ويعلمهم أنَّ ذلك لبس لمعرفة أبيه فقط ولكن لرأي دمنة ومروءته، فقال: إنَّ السلطان لا يُقرِّب الرجال لقرب آبائهم ولا يباعدهم لبعدهم؛ ولكنه ينظر إلى ما عندهم وما يحتاج فيه إليهم. ثم يُمضى رأيَه على ما يحقّ عليه فيهم، من إنزالهم مَنازِلَهم؛ فإنه لا شيء أقربُ ولا أخصُّ بالرجُل من جَسَده؛

وربما هَوِيَ\*\*\* عليه حتى يؤذيَه، فلا يدفعُ ما به عنه إلّا الدواء الذي يأتيه من بعيد. والجُرُذ مُجاوِرُ الإنسان في البيت؛ فمن أجل إضراره نُفي. والبازي وحشيّ غريب؛ فلما صار نافعاً

اقتُني واتَّخِذ وأكرم

وفضل الفَيَل \* على الفَيَل<sup>19</sup>. وكثرةُ الأعوان، إذا لم يكونوا نصحاء مجرَّ بين، مَضَرَّةٌ على العمل؛ فإنَّ العمل ليس بذلك رجاؤه، بل بصالح الأعوان وذوي الفضل؛ كالرجُّل الذي يحمل الحجر الثقيل فيُثقِله، ولا يجد له ثمناً؛ والرجل الذي يحمل الياقوت فلا يَثقُل عليه، وهو قادر على بيعه بالكثير من المال. والعملُ الذي يحتاج فيه إلى الجِذْع لا يُجزئه \* \* القَصَبُ وإن كثر. والوالي حقيقٌ أَلَا يحتقر مُروءةً وبَمَدَها عند أحد وإن كان صغير المنزلة؛ فإنَّ الصغير ربما عظُّم؛ كالعَصَب

فلما فرغ دمنة من مقالته، ازداد الأسد به إعجاباً، وله استظرافاً، وأحسن عليه الردَّ، وقال لجلسائه: إنه ينبغي للسلطان ألا يَلِجٌ في تضييع حقٌّ ذي الفضل والمروءة ولا وضع منزلته، وأن يَستدركَ ما فاته من ذلك ولا يغرَّه أن يَرى مِن صاحبِه المفعولِ به ذلك رضاً؛ فإنَّ الناس في

ذلك رجلان: أحدُهما طِباعه الشَّراسةُ؛ فهو كالحيَّة التي إن وطثها الواطىء فلم تلدغه، لم يكن

جديرًا أن يعود لوطنها ثانية. وآخر طِباعه السُّهولة واللَّين؛ فهو كالصُّندل\*\*\* الذي إذا أُفرِط في حكّه صار حازًا مؤذياً .

٠٠ لا يغنيه ولا يكفيه . • خزد النور. . . . . شجر طيب الرائحة . ٠٠٠ ستر.



وخار الثور خواراً شديداً فهيِّج الأسد

ظما استأنى معةً بالأمد وعلا به، قال: إلى قد رأيتُ اللك أقام منذ زمان بمكان واحد لا يبرح منه فقم ذلك ؟ قال له الأمه، وكوّره أن يَقل عد منةً جُبَّناً لم يكن ذلك لبأس. فينها هما على ذلك إذ خار الور خُوارًا شعبها، فيشيع الأسدَّ على أن يُشهِر معةً بما في نقب، قالل: هذا الصوت اللي تسمعُ، ما أدوي ما هو. فير أنه طبق أن تكون الجنَّة على قدر الصوت، فإن يكن ذلك تخلك فليس مكانًا هذا لنا يمكان. قال معة، على راب لللك شيءٌ غيرُ هذا ؟ قال الأسد: لم يكن غير هذا. قال دمنة<sup>20</sup>: ليس الملكُ بحقيق أن يبلغ منه هذا الصوت أن يدع مكانه؛ فإنَّ السُّكَّرُ الضعيفَ آفتُه الماء، والشرفَ آفتُه الصُّلُف، والمودَّةُ آفتُها النميمة، والقلبَ الضعيف آفتُه الصوت والجَلَبة. في بعض الأمثال بيانُ أنه ليس كلُّ الأصوات تُهاب. قال الأسد: وما ذلك المثل ؟ قال دمنة:



وإنما ضربتُ لك هذا المثل رجاء أن يكون الذي يَدْعَرنا من هذا الصوت ويروعنا لو قد انتهينا إليه، وجدناه أيسَر أمراً مما في أنفسنا. فإن شاء الملك فليَبعثني نحوه، وليُقِيم مكانه حتى أرجعَ إليه ببيان ما يُحبّ أن يَعلم منه. فوافق ذلك الأسدَ. وانطلق دمنة إلى المكان الذي فيه

فلما فَصل \*\* دمنة من عند الأسد، فكَّر الأسد في أمره، فندم على إرساله، وقال في نفسه: ما أصبتُ بالتماني دمنةَ على ما التمنتُه، ووجُّهتُه فيه؛ فإنَّ الرجلُ الذي يحضرة السلطان إذا كان قد أطيلت جَفَّرته عن غير جُرم كان منه، أو كان مَبغيًّا عليه، أو كان معروفاً بالمجرص والشرَه، أو كان قد أصابه ضُرٌّ أو ضيقٌ فلم يُنعَش، أو كان قد أجرم جُرماً فهو يخافُ العقوبة، أو كان شِرِّيراً لا يُحب الخير، أو كان قد رُقف على خيانته، أو كان قد حيل بينه وبين ما كان في يده من سلطان، أو كان يلي عملاً فتُزل عنه أو فَرَق عليه أو انتُقص منه أو أشرك بينه وبين غيره فيه، أو كان أذنب في نظرائه فعُني عنهم وعوقب، أو عوقبوا جميعاً فيُلِغ منه ما لم يُبلَغ من أحد منهم مثله، أو كان قد أبلى بلاء نُظرائه فغُصَّلوا عليه في المتزلة والجاه، أو كان غيرَ موثوق به في الهوى والدين، أو كان يرجو في شيء مما يضر بالولاة نفعاً، أو يخافُ ه أضغها وأكثرها جيناً . ٠٠ ځئ

زعموا أنَّ ثعلباً جائعاً مرَّ بأجَمة فيها طبل معلَّق في شجرة؛ فهبَّت الريح، فجعلت تُضبانُ

الشجرة تقرُّعُ ذلك الطبلَ فيصوَّت صوتاً شديداً؛ فسمع الثعلبُ ذلك الصوتَ فتوجَّه إليه حتى

أتاه. فلما رَّاه ضخماً ظنَّ أنَّ ذلك لكثرة شحمه ولحَمه، فعالَجَه حتى شقَّه. فلما رآه أجوفَ

قال: ما أدري؛ لعل أفسل الأشياء أعظمُها جُنَّة، وأشدُّها صوتاً .

إليهم، والطُّمَانينةِ إلى ما قِبَلهم، والانتيانِ لهم. وإن دمنة داهٍ أريبٌ. وقد كان ببابي مطروحاً بجفُّوا؛ فلعله قد احتمل علَّ بذلك ضِغناً. ولعل ذلك يدعوه إلى أن يخونني وببغي عليّ. ولعله يصادِف صاحبَ الصوت أقوى مني وأعظمَ سلطاناً فيرغبَ فيا عنده، ويميلَ عليَّ معه فيدلُّه على عورتي \* . فلم يزَل الأمد يُحدّث نفسَه بذلك ويراجعها فيه حتى استخفَّه ذلك وقام من مجلسه. فجعل يمشي وينظر إلى الطريق حتى رُفِع · · له دمنة من بعيد مُقبلاً وحده. فاطمأنَ ورجع

في شيء ثما ينفعهم ضَرًّا، أو كان لعلوَّ السلطان مُوادًّا. كلُّ هؤلاء ليس السلطان حقيقاً بالاسترسال

إلى مكانه، كراهةً أن يَظُن دمنةُ أنّ شيئاً أقلقه وأزعجه من مكانه . ظما دخل عليه دمنة، قال له الأسد: ما صنعتَ وما رأيت ؟ قال دمنة: رأيتُ ثوراً، وهو صاحب الصوت الذِي سمعتَ. قال الأسد: فما حاله وشدته ؟ قال: لا شدة له؛ قد دنوتُ

منه وحاورتُه محاورةَ الأكفاء؛ فلم يستطع لي شيئاً. فقال الأسد: لا يغرَّلُك ذلك منه، ولا تضعَنَّ ذلك على الضعف. فإنَّ الربح لا تضُرُّ بصغير الحشيش، ولا تَحطِمه، وهي تَحطِم الشجر. وكذلك الصناديد إنما يصميد بعضها لبعض. قال دمنة: لا يَهابَنَّ الملكُ أَمْرَه ولا يُكبَرَنَّ في صدره شيشاً منه؛ وأنا آتيه به حتى يكونَ له عبداً سامعاً مطيعاً. ففرح الأسد بذلك، وقال له:

ثم إنَّ دمنة انطلق إلى شنزبة فقال له غير هائب ولا مُتعنِع: إنَّ الأسد أرسلني إليك لآتَيَه

بك. وأمرني، إن أنت عجَّلتَ الإقبال عليه طائمًا، أن أؤمَّنك على نفسكَ وما سَلَف منك من

الذنب في التأخير عنه والتُّرك للقائه، وإن تأخَّرتَ، أن أعَجُّل الرُّجْعة إليه فأخبرَه بذلك. قال شنزية: ومَن هذا الأسد الذي أرسلك إليَّ، وأين هو ؟ قال دمنة: هو مَلِك السِّباع. ومعه جُنَّد

كثيرٌ منهم. فرُعِب الثور من ذلك، وقال: إن أنت جعلت لي على نفسك عهداً، أو أخلتُ لى منه الأمان، أقبلتُ معك. فأعطاه دمنة ما سأل من ذلك.

، نىشى.

, lu<sub>t</sub> ...

ثم أقبلا جميعاً حتى دخلا على الأمد. فأحسنَ الأسدُ مسئلة شنزبة، وألطفه، وقال له: متى قدمتَ هذه الأرض ؟ وما نزع بك إليها ؟ فقصَّ عليه أمرَه. فقال له الأسد: الرَّمْني؛ فإني مُكرمك ومحسِنُ اليك. فدعا له شنزبة وأثنى عليه .

زعموا أنَّ ناسكاً أصاب من بعض الملوك كُسوة فاخِرة. فبصُر بها لِصَّ فرغِب فيها، فصرَّف الحيَل وقلَّب الأمور لاستراقه إياها، فأتاه فقال: إني أريد أن أصحبَك وأتعلَم منك وآخذَ عنك.

فأجابه إلى ذلك. فلزمه ولطف به، وأحسنَ الخدمةَ له حتى أمينه، ووثِق به، وفوض إليه أمره. حتى إذا ظفير من الناسك بغفلةٍ أخذ الثياب وذهب بها. فخرج في طلبه نحو مدينة من المدائن. قرٌ في طريقه على وَعِلَين بتناطحان. وقد سالت دماؤهما، وجاء ثعلب فجعل يَلَذ ° في الدماء. فبينها هو يَلُغ إذ التقبا عليه وهو غافل فقتلاه. ثم مضى حتى أنى المدينة مُعسيباً فتزل على امرأة فاجرة من عَيْر معوفة. وكان لها جارية تُؤاجِرها قد عشِقت رجلاً فهي لا تريد غيره. فأضرُّ ذلك بمَولاتها، فاحتالت لقتل ذلك الرجل الذي عشقتُه جاريتُها، في تلك الليلة التي أضافت بها الناسك.

فسقَت الرجلَ من الخمر عِيرناً حتى سكِر ونام. فعَملت إلى سمّ فوضعته في قَصَبَة. وجامت بها

إلى دُّبُره لتنفخه فيه، وفَمُّها على رأس القصبة. فلما وضعتها بَشَرَبًا ربح خرجت من دُّبُر الرجل،

ثم إنَّ الأسد قرَّب شنزبة وأدناه وكرَّمه وآنس منه رأياً وعقلاً. فالتُمنه على أسراره، وشاوره في أموره. ولم تزده الأيام إلا إعجاباً به، ورغبةً فيه، وتقريباً لذ، حتى صار أخصٌّ أصحابه عنده منزلة. فلما رأى دمنة أنَّ الملك قد استخصَّ شنزية واستدناه دونه ودون أصحابه، وأنه صاحِبُ رأيه وخَلُولِتِه وأنبِه ولهوم، اشتدُّ ذلك عليه. فشكا ذلك إلى كليلة أخيه وقال: ألا تَعجَب لعجز رأي وصنيعي بنفسي، ونظري فيا ينفع الأسد، وإغفالي أمرَ نفسي، حتى جلبتُ ثوراً غلبني على منزلتي ؟ قال كليلة: أصابك ما أصاب الناسك ؟ قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟

فرجع السمُّ في حَلَقهَا فوقعت مَيَّنة. وكل ذلك بعين الناسك .

















نظ المؤوجات المؤاجات المألاث

ثم أصبح غادياً في طلب منزل فير ذلك المنزل. فأضافه رجل إسكاف. فقال الإسكاف لامرأته: انظري هذا الناسك فأكريه وأحسني إليه؛ فإنه قد دعافي بعض أصحالي إلى منادمتهم .

وكان لامرأة الإسكاف صديق قد عَلِقها وطَلِق. وكان الرسولَ فها يينهما امرأةُ حَجَام، جارةً على فأرصلت امرأة الإسكاف إلى امرأة الحجَام، فأرتَها أن ثانيَّ صديقها، وتُعَرِّه أنَّ الإسكاف غالب في الشُرِس، وأنه لا يرجم إلا مُسيباً وهو سكران، فاشُرة أن بأثنَّ عند البيشاء فيقعدُ عل

غائب في الشرب، وانه لا يرجع إلا معسيها وهو سحران، فتامو أن بابي عند العبداء فيمعد على الباب حتى تأذن له فيدخل عليها. فأقبل صديقها عَنيًّا حتى قعد على الباب يتنظر أمر المرأة .





فرجع السمَّ في حلقها، فوقعت ميتة

واعدرت الإحكاف إلى يته حين أسمى دوس سكران. فلما رأى الوجل قامداً مل باب سرائي الزاب بو فضيه. وحمل إلى البيت فاعداً مرائية فاقت ها: قد أطال الرجل مسيقاً. البيت. فلما مدات الدين جاعت امرأة السجام البياء فقات ها: قد أطال الرجل مسيقاً. والمرفق فلما ترمين ؟ فلاات الو أحست إلى أن المثلقين فريطي فشك كماكل ساعة، حتى اتبتى مم أسرع الذكرة البك. فقطت وسكلها دريطت فسها مكانها. فاتب الإسكاف قبل أن تربيم امرأة. هذاها بامها فم يجه امرأة السجام معافلة أن يُعرف سؤماً، فرد معاماً مرائاً كرية وهي لا يجب، الإداد طبها فميناً وكثناً ثم قام إليها بسكن فيضاح أقما، وقال فا: تاتبل مطا وناداها أن التيني بمتاعي كلُّه؛ فإني أريد أن أنطلق إلى بعض الأشراف. فلم تأته إلَّا بالموسى وحده. فقال: هاتي متاحي كلُّه. فلم تَزِده على المرسى. فغضب ورماها بالموسى. فألقت نفسها إلى الأرض ووَلَوْلت، وقالت: أنفي أنفي. وأقبَلت تصبح وتضطرب. فجاء أقاربها فأخلوه وانطلقوا به إلى القاضي. فقال القاضي للحجّام: ما حَمَلك عل جَدع أنف امرأتك ؟ فلم تكن له حُجَّةً يحتجُّ بها. فأمر بالحجَّام أن يعاقب. فلما أقيم لذلك، قام الناسك فتقدم إلى القاضي فقال: أيها القاضي ! لا يَشتبِهنُّ عليك؛ إنَّ اللص ليس سرقني، وإنَّ الثعلب ليس الوعلانِ

قتلاه، وإنَّ البّغيُّ ليس السمُّ قتلها، وإنَّ امرأة الحجَّام ليس زوجُها جَدّع أنفها. بل نحن فعلناً ذلك بأنفسنا. فسأله القاضي عن تفسير ذلك فأخبره .

فلما رجعت امرأة الإسكاف ورأت زوجها نائماً، وعرفت ما حلّ بامرأة الحجَّام، حلَّتها وربطت نفسها مكانَها؛ وأخلت امرأةُ الحجّام أنفها بيدها ومفت إلى بيتها. وكلُّ هذا بعين ثم إنّ امرأة الإسكاف فكَّرت في أمرها، وطلبت المَخرَج. فرَفَعت صوتَها تدعو وتتضرّع وتبكي وتقول: اللهمّ إن كان زوجي قد ظلمني واعتدى علّ فأعِد إليَّ أنفي صحيحاً كما كان. ثم نادت الإسكاف أن قُم أيها الظالم ! وانظر إلى أمر ربَّك وقضائه ونعمته على، فإنه قد أعاد أنفي صحيحاً كما كان. فقال الإسكاف: ما هذا الكلام يا ساحرة ؟ ثم قام فأوقد ناراً ونظر، فإذا الأمر كما قالت. فتاب إلى ربَّه واعتذر إلى امرأته وترَصَّاها وتنصُّل إليها وسأل الله المغفرة . ولما انتهت امرأةُ الحجَّام إلى بيتها قلَّبت الحيِّل ظهراً لِلَعَلن، والتمست المخرج مما وقعت فيه. وقالت: ما عُذري عند زوجي وعند الناس في جَدع أنفي ؟ فلما كان عند السَّحَر استيقظ الحجَّام



ولكن ما الحيلة ؟ قال كليلة: بل أخبرني أنت عن رأيك. قال دمنة: أما أنا فلستُ التمس أن نزداد منزلتي فوق ما كنت؛ ولكني أريد أن تعود إلى ما كانت عليه؛ فإنَّ خِلالاً ثلاثاً المرُّه حقيقٌ بالتفكِّر فيها والاحتيالِ لها: ما يمضي من الفُّسر والنُّفع؛ بأن يحترس من الضُّر الذي أصابه لئلًا يعود إليه، ويرفقَ في المجبوب طلبَ مراجعته. وما هو مقيم فيه من ذلك؛ فيستوثق مما يوافقه، ويهرُب مما يخالفه. وما هو منتظِر له؛ فيطلب المرجُّو ويلتجيء من المحلور بالاستعداد لما يرجو

قال كليلة لدمنة: وأنت أيضاً فعلتَ ذلك بنفسك. قال دمنة: نعَم ! ما ضرَّني غيرُ نفسي،

وإني 1ًا نظرتُ في أمري الذي أرجو أن يعود لي منه ما غُلِبت عليه مما كنتُ فيه، لم أجِد شيئاً غير الاحتيال لشتربة حتى يفارق الحياة. فإني إن قدَرتُ على ذلك صرتُ إلى حالي عند الأسد. ولعل ذلك أن يكون خيراً له، فإنّ إفراطه فيه<sup>21</sup> خليق أن يَشينَه .

قال كليلة: ما أرى على الأمد في شنز بة مضرّة ولا منقصة ولا شَيناً. قال دمنة: إنّ السلطان إنما يؤتَى من قِبَل سِتَّ خلال: الحِرمان والفتنة والهوي والفظاظة والزمان والخُرق. فأما الحرمان فهو أن يَفقِد الأعوان والنصحاء والساسة من أهل الرأي والنجدة والأمانة، أو يُبعد بعض من هو

كلىلك. وأما الفتنة فهي تحرَّبُ الناس ووقوع التحارب بينهم. وأما الهوى فهو الإغرام بالنساء أو الحديث والشُّرب والصَّيد وما أشبه ذلك. وأما الفظاظة فالإفراط في الشُّدة حتى يُبتَل اللسان بالشتم، واليدُ بالبطش والضرب. وأما الزمان فهو ما يصيب الناس من القحط والموت ونقص

الثمرات وأشباه ذلك. وأما الخُرق فإعمال الشَّدة في موضع اللين، والرفق في مكان الغلظة . وإنّ الأسد قد أُغرم بشنزبة إغراماً شديداً. فهو خليقٌ أن يُزريَ به ويَشينَه. قال كليلة:

قد بلغ بدهائه وحيلته ورأيه ما يعجِز عنه كثير من الأقوياء. أو لم يَبلغُك أنَّ غُراباً احتال لأسوَّد "

وكيف تُطيق الثور وهو أشدُّ منك، وأكرَمُ على الأسد، وأحسنُ منزلة، وأكثرُ أصدقاء وأعوانا ؟ قال دمنة: لا تنظرنَّ إلى صِغَري وضعفي؛ فإنَّ الأمور ليست بالقوَّة والعِظَم. ورُبُّ ضعيف صغير

ه نوع مظم من **الحيّا**ت .



كلما لمرّخ الغراب عمد الأسود إلى فراخه فأكلها

حتى قتله. قال كليلة: وكيف كان هذا الحديث ؟ قال دمنة:

زصوا أنه كان رَكُر لفراب في حجرة في جبل. وكان بقربه جُمَّرُ أَسُود. وكان الفراب كاما يُرَّعُ مَكَدَ الأَسُورُّ إِلَى إِنْهَ عَالِمًا فِلَنَا قَلْلَهِ عَلَى مَا يَبِالَّمَّ فِلَيَا لَمِنَا عَلَى فَلَكُ إلى صديق نه من بات آني، هال : أردتُ أن أسأبيل ك في في محسسُّ به إن أن وققتُم عليه قال: ويا هر ؟ قال: أن آليَّ الأُسْرَة بِعِن نائم، فَاتَّمُ بِنِهِ لَمَالُ يَعْلَمُونَ قال ابن آتها يست العبقة صديّ با التابير أَمَّ أَصِيبًّ حَالِكُ مَا يَعْلَمُ فِي مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ ك أن يكون مُثَلِّكُ مِنْ الشَّعِيمِ الذِي أَوْلُونَ قِلْ السُوفانَ فَقَلَ فَسَدٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكُولُ

كان عُلجوم مُتَشَّنًا في أَجَمَه مُخصِية كثيرةِ السمك. فعاش هنالك ما عاش، ثم هرِم فل يستطم الصيد، فأصابه جوم ويتهد، فالنمس الحيل وقعد مفكرًا حزينًا، فرآه مُوطان من

4.4

ذلك ؟ قال ابن آرى :

•

أشابالغربث

والاسود

99



كان ذلك فإنَّ فيه هلاكي وموتي. فانطلق السرَّطان إلى جماعة السمك فأخبرهنَّ بذلك. فأقبَّلن إلى العُلجوم وَقُلن: أنيناك لَتُشير علينا ؛ فإنَّ ذا العقل لا يدع مشاورة عدَّو، إذا كان ذا رأي في الأمر الذي يَشْرَكه فيه. وأنت ذو رأي، ولك في بقائنا صلاح، فأشيرُ علينا برأيك. قال التُلجوم: أما مُكابِّرة الصيادَيْن وتتألهما فليسا حندنا ولا نطيقهما، ولا أعلُّم حيلة إلا أني قد عرفت مكاناً كثيرَ الماء والخُفَر، فإن شتتُنَّ فانتقِلن إليه. فقلن له: ومِن يَمُنَّ علينا بدلك ؟ فقال: أنا. وجَمَلَ يَحمِل منهنَ التَّين في كل يوم، ينطلقُ بهما إلى بعض التُّلال فيأكُلهما . ثم إنَّ السَرَطَانَ قال له: إني قد أشفقتُ مما حلَّرتنا؛ فلو ذهبتَ بي. فاحتَمَله حتى دنا

أن يَقَائِل كَرَماً وحِفاظاً. فأهرى بكلاليبه على عُنَّق العُلجوم فعَصَره، فوقع إلى الأرض مَناً. ورجع السرِّطانُ إلى السمك فأخبرهنّ . وإنما ضربتُ لك هذا الْكُلُ لتعلم أنَّ بعض الجيل مُكنِّر على صاحبه، مُهلِك له. ولكن

انطلق فالتبيس حَلَياً، فإذا ظهرتَ به فاخطَفه، ثم طِرْ به – وأصحابُه ينظرون إليك حيث لا تفوُّهم فإنهم سيطلبونك – حتى تنتهيُّ به إلى جُحر الأسوَّد فترميُّ به عليه . فحلَق الغُراب طائراً، فإذا بجارية قد ألقَت ثبابها وحُلِيِّها، وهي تغسل. فأهرَى فأخذ

عِقْداً نفيساً، وخَلَق به طاثراً حيث يراه الناس حتى رماه قريباً من جُعْر الأسوَد. فأنى الناسُ وأعلوا العَلَيّ، ورأوا الأسوّد نائماً على باب جُعره فقتلوه .

من المكان الذي كان يأكلهُنَّ فيه. ظما بَصُر بعظامهنَّ مجموعةٌ تلوح، عرف أنه هو صاحِبُهُنَّ وأنه يريد به مثلَهنّ. فقال: إذا لقي المرء عَلنَّه في المواطن التي يعلم أنه هالِكٌ فيها، فهو حقيقٌ



قال السمك والسرطان للعلجوم: أليناك اتشير حلينا



وإنما ضربتُ لك هذا النَّل لتعلم أنَّ الاحتيال ربما أُجزَى \* ما لا تُجزِي القوَّة . .

قال كليلة: إن شنزية لو لم يجمع مع شيئته وأياً، كان كذلك؛ ولكنه قد أُعطِيَ، مع ما ذكرتَ، فضلاً نبيلاً وفيساً جمباً. قال دمنة: إذْ شنزية لعَلَ ما وصفتُ؛ ولكنه بي معنز،

۰ شع

\*\*\*

فغرق، وانفلتت منه الأرنب ورجعت إلى سائر الوحوش فأعلمتهُنَّ بخبره . تشرَيَنُ ذلك بذلك؛ فإنه غَلَرٌ مني ومنك ولُؤم وكُفر .

فأنا خليقٌ أن أصرَعه كما صرعَت الأرنبُ الأسدَ. قال كليلةُ: وكيف كان ذلكَ ؟ قال دمنة : زعموا أن أسداً كان في أرض مُخصِبة كثيرة الوحوش والماء والمرغى. وكان لا ينفُّعُهنَّ ما هنَّ فيه من خوفِهِنَّ من الأسد. فالتمرن فيا بينهُنَّ، وأَنَيْنَه فقلن له: إنَّك لا تُصيبُ منا الدابّة إلا بَمد تعب ونَصَب، وقد اجتمعنا على أمرٍ لنا ولك فيه راحة، إن أنت أمَّتنا فلم تُنخِفنا. فقال: أنا فاعل. فقلن: نُرسِل إليك لغَدائك كل يوم دابّة منّا. فرضي بذلك وصالحهُنَّ عليه، ووفَى لهنّ بما أعطاهنّ من نفسه، ووقين له به. ثم إنَّ أرنباً أصابتها القُرَعة فقالت لهُنّ : أيُّ شيء يضرّكُنّ إِن أَنْتُنَّ رَفَقْتُنَّ بِي فيها لا يضرَّكنَّ، وأُر يحكُنَّ من الأسد ؟ فقلنَ لها: وما ذلك ؟ قالت: تأمَّرن من يذهب معي ألاّ يتبعني لعل أُبطِيءُ على الأسد حتى يتأخّر غَداؤه فيغضبَ لذلك. ففعلن بها ما ذكرتُه، وانطلقت مُتَّذه حتى جاءت الساعةُ التي كان يتغدَّى فيها. فجاع الأسد وغضب وقام عن مربضيه يمشي وينظر. فلما رآها قال: من أين جئت ؟ وأين الوحوش ؟ فقالت: مِن عِندهنَّ جئتُ، وهُنَّ قريب، وقد بعثن معي بأرنب، فلما كنتُ قريبًا منك، عَرْض لي أسد فانتزعها مني، فقلت: إنها طعام الملك فلا تَفصِينُه. فشَتَمك وقال: أنا أحق بهذه الأرض وما فيها منه. فأتبتُك لأخبرك. فقال: انطلقي معي فأرينيه. فانطلقَت به إلى جُبِّ صافي الماء . فقالت: هذا مكانُه، وهو فيه، وأنا أفرَق منه، فاحيلني في صدرك<sup>22</sup>. فحملها في صدره ونظر في الجُبِّ فإذا هو بظلُّها وظلَّه. فوضع الأرنبَ من صدره، ووثب لقتال الأسد في الجبِّ وطلبِه

قال كليلة: إن قدَرتَ على هَلاك شنزبة، في غير مشقّة تدخلُ على الأسد، فافعل؛ فإنَّ مكانه قد أضرَّ بي وبك وبغيرنا من الجُند. وإن لم تستطع ذلك إلَّا بما ينغُصُ الأسد، فلا

فحلق الغراب فاذا بجارية ألقت اليابها وحليها ، فأهوى فأخذ حقدا وحَلَّى به، حتى رماه قريباً من جحر الأسود، فأتى الناس وأعلموا العلي



وأنت أبيا الملك أهامً بالأمور، وأيلغً فيها وأياً. وأنا أرى أن تحال للأمر قبل تفاقيه، ولا تنظرُ وقوقه، فإلك لا الحَمْنُ أن فيزَلك ثم لا تستعركه، فإنه تحال بقال: (جياناً فلافة: خازمان يرأه وحياته أن حكيفتر التي با يرجو المذمج والنجاة وأخرَّع برن هذا، للظفّم فو المستدة الذي يرف الإمرائز معتقاً قل وقوم، فينشيف إطلام، ويحالل له حياته كأن قد الودم، فيحمرُ الداء

ثم إذ دمنة كرّد الدخل على الأحد أيناً، ثم أناء على خارة منحازاً، فقال إله الأحد:

من قال الأحد: وا ذاتك ؟ قال دمنة : هو كلام فنظية : تشكن ما فم يكن اللك إليه الأحد:

بنس. قال الأحد: وا ذاتك ؟ قال دمنة : هو كلام فنظية . قال الأحد فأخيري به . قال دعنة الإساء أخيرية ولا يتمام المنطقة الإساء أن كلام يكوم سامة لم يكدي يشتيخ عليه قالك حوالاً كان المسحماً كمينيةاً — الإلا أن يين بعقل المقبل له ذلك عاقلاً احتماه واستعم وحرف ما فه، لأنه ما كان في بن نفع المائا هو السامع، وأما قائله للا يتنفع به، يأل المناجعة في أراقي، ورئيستون في العرام ، فأنا منتشجة من المناس إلى الله في المناسبة على أن المنتبعة المنا التأمين المناسبة المنا

أم يتردد وتنابه الحيرة .

قبل أن يُتِكُ به، ويضع الأمر قبل وقومه. وأما العجز فهو الذي لا يوال في الرؤد وتحيّن الأمانيّن ؟
حتى يُميلك نفسه. وتكل ذلك مثل السبكات العجزت، قال الأصد، وتحيّد كان مثلّون ؟
ونموا أنّ فقيراً كان فيه اللائم مكانو: "كينّة، واحينَّ منها، وطابوة. وكان ذلك
المكانُّ بنجو تر الأرض، لا يكاد يثرُّه من اللي أحد نقما كان ذلك يوم، ثر سيامان المؤلفة
على ذلك العديم جاهزي، وفيمنا أن يوم، اللي يمينكهما فيسينا العزب تم سيامان المؤلفة المنافقة المؤلفة، بينا، وتوقّت منها، هم ترضّ أن تجرت من منظل المهالي الدين الله يرتب من منظل المهالي الدين الله يرتب الاستراكان بقال أيتربنا له منا منزيها، وموت





وأنا أرى لك أيا الملك، معاجلة الحزم والحياة، فتحسمُ الداء قبل أن تُبتَى به، وتندمُ الأمر قبل تروله . هندا إلا إلى الأسد: قد فهمتُ ما ذكرتَ، ولكن لا أطن شتربة يعنبي سُرَة الم أملته به. قال دمنة: ألا إنه لا يسدم على ذلك إلا ذلك، فإلك لم تُفتخ مِيرًا إلا مستَمّة به، ولا مرتبةً شريفة إلا بأمنّة إياما، طبي من فيه يسعر إليه إلا مكانك، فإنّ التهم الكفور لا يزانَ ناصحاً ناماً، حتى يُكِيّ إلى المؤلّة التي ليس ها بأمل، فإنّ أو مناك، الله السرة مؤقها بالشمّ والجناء. ولا يتخبر السلطان لا يستم له إلا من قرق أو ساجة، فإنا استغن طوين عاد إلى أسلد ويعرفوه،

الذي يريدان بها، قالت: قُرْطتُ، وهذه عاقبة التفريط، فكيف الخلاصُ وقلما تنجح حيلة المرهق 9 ولكنّ العاليم لا يقتطُ على كل حال، ولا يدعُ الأخذ بالزأي. ثم تماوت وجملت تطفر على وجه الماء منقلية، فأخذاها فالقياها على الأرض غير بعيد من النهر، فرثيت فيه فنجت منهما.

وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صاداها .

كاتب الكالب الأعقف، لا يزال مستقياً ما دام مربوطاً، فإذا كلّ عاد إلى ما كان عليه. واطرّ أنه من لم يقبل من تُصنّاه ما يقل عليه ما يقاطر بك له يه لم يستد نكبّة أمر ورأيه ، كالريض الذي يترك ما بَنت له الطبيه بمبعد له تشهى نشك. وحنَّ على وزير السلطان أن يبالغ في العبضية، " له عل ما يزيه ، ويكون فه ربشه وكث وكثُّ الشّخ، والحرّ أن الأموان ألماً مصانفة، وأفضل الأممال أحلاما هاتبة، ولحسن الثانه ما كان على أبواد الأحرار، وأمرّض

السلطان ما لم يخالطه بطر، وأيشر الأطنياء من لم يكن للمحرص أسبرًا، وأفضلُ الأصدقاء من لم يُشاسِم، وأشكُلُ الأعلاق أعرَّفها على الروّج. وقد قبل لو أذَّ امراً تبتد الثان، وافترش العبّات، كان أخقٌ بأن يُقِيتُه الثومُ عليها، منه إذا أحسَّ من صاخبه الذي يندو عليه ويروح، بعدارة يُريِّد بها نفسَه. وأصمرُ لللوك آتشكُم بالفُريّا، وأشبَكهُم بالفيل المتلِّمَّة الذي لا يلفت إلى

شيء؛ فإن حَزَّبَه أمر تهاون به، وإن أضاع ما ينفعه، جعل ذلك على قرابينه\*\*\*

ه المحقيقين . . . دي توي عارث

النفس راحَتُها في قلمه، والعلمُوُّ المخوف دواؤه في فقده أو قهره. قال الأسد: لقد تركتني كارهاً لمجاورة شنزبة، فأنا مُرسِلٌ إليه فذاكرٌ له ما وقع في نفسى، وَآيِرُه باللحاق حيث أُحَبّ. فكره دمنة ذلك، وعرف أنَّ الأسد إن كلُّمَ شنزبة وسمع مرجوعه \* عليه، عَلَىه وصدَّته ولم يَخْفَ عليه أمره، فقال: ما أرى ذلك لك أيها الملك؛ فإنه لا يزال لك من رأيك الخيارُ ما دام لا يعلم بأنَّ أمره قد وصل إليك. فإنه إن شَعَر بذلك خِفتُ أن يكابرك أو يتنحَّى عنك؛ فإن قاتلك قاتلك مُستمِدًا، وإن فارقك فارقك حَليرًا، وكان له عليك في ذلك الفضلُ. مع أنَّ الملوك حَزَّمَةً لا يُعلِنون بالعقوبة إلَّا لمن ظهر ذَنبه، وما كان من ذلك مكتومًا سترُوها منه .

فإن كنت لا تخاف شنزبة وقد وثقتَ به، فُربٌ موثوقي به غادِر. فأشفِق من جندك؛ فإنه قد أَلْبهم وحَملهم على عداوتك وجرَّأهم عليك، مع أني قد عرفتُ أنه لا يريد مناظرتك، ولا يكِلُ العملَ إلى غيره في ذلك من أمرك. فوقع في نفس الأسد ما قاله دمنة، وقال له: ما ترى ؟ فقال دمنة: إنَّ صاحبَ الضَّرس المأكول لا يزال في أذَّى منه حتى يفارقه، والطعامَ الذي غَيِّبَت منه

علم أنَّ ذلك ليس كما بلغه، فينَفسه فعل ذلك، وإياها عاقب ونكَّب . قال دمنة: فلا يدخلَنِّ عليك شنزبة إلَّا وأنت مستعدَّ له، واحلَرْ أن يصيبَ منك غِرَّةً؛

قال الأسد: إنَّ الملك إذا عاقب أحداً أو أهانه عن أمر – يظُّنه به – لا يستيقنُه، ثم

فإني لا أحسبك، لو قد نظرتَ إليه حين يدخلُ عليك، إلَّا ستعرف أنه قد همُّ بعظيمة. ومن عُلاَمات ذلك أن ترَى لوَلَه متغيّراً وأوصاله ترتعد، وهو يلتفت يميناً وشمالاً، ويهيِّئ قَرنيه كأنه

يهم بالنطح . قال الأسد: سَآخَد بمشورتك في ذلك. ولئن أنا رأيتُه على ما وصفتَ، فليس في أمره

عندي شك .

فلما فرغ دمنة من تضريب\*\* الأسد على الثور ، وأوقع في نفسه الذي أواد، همّ بأن يذهب إلى شتربة ليُغريّه به ويَحملُه عليه. وأحبُّ أن يكون ذلك بأمر الأمد وعن علمه، لئلا يَبلُغه

. جابه .

٠٠ حمله على عداوة .



فلما آوى الرجل إلى فراشه، لذعه البرفوث فأوجعه

ذلك عن غيره فيتُهمَّدُ فيه، فقال: ألا آتِي شترَبة فأنظرَ إلى حاله وأسمَّ كلامه لعلى أطَلعُ على

بعض أمره، فأعلِم الملك به ؟ قال الأمد: شأنك وما تريده. ثم إنّ دمنة انطلق إلى شنزية فلخل عليه كالحزين المكتب. فرحّب به شنزية، وقال: لم أزّك منذ أيام، فا حَبّسك ؟ أهو

قال شنزية: فما ذلك ؟ قال دمنة: حَلَثْ أمر ؛ فمَن ذا يغلِب القَلَر ؟ ومَن بلغ في الدنيا

خبر ؟ فقال دمنة: ومتى كان من أهل الخبر مَن لا يملك نفسه، ومَن إنما أمُو بيد غيره، ممن لا يُونَّن به، ومَن لا ينفك في خوف منه، حتى ما مِن ساعة يأمَنُه فيها على نفسه ؟

جسيًا فلم يَنطَر، أو اتّبع الهزى فلم يَعَر، أو جاور النساء فلم يفتَيْن، أو طلب إلَى اللئام فلم يُهَن ويُعرم، أو واصل الأشرار فسلم، أو صاحب السلطان فدام له منه الإحسانُ ? لقد صدق



رابك من الأحد شيء. قال معة: ذلك كالملك؛ ولكن ليس في أمر نفسي. وقد تموض حقك أمر . وقد ما بين ويتلك، وحا كمت جعلت لك من نوتي أيام كان الأحد أيولك والله . والله . قال شريع أله الله من والله المن المن من والملك على ما أعان فيه الملكة عليك. والم شريع الله ثم المعابدة لقد أمجيتي واذلك ؟ قال مدعة أحديث الله يقل أصحاب لقد أمجيتي ميثن أشريه، وليست بي حاجة إليه، وما أواني إلا آكية وملاويتكم منه. فلما بلغتي ذلك عرفت كامره وفدو، وأقبلت إلك لأخذلك لتحال في نهاتك في رفق .

قد صفته، قاهمٌ وقال: ما ينجي الأمد أن يُغيّر بي، ولم أذّيبُ إليه، ولا إلى أحد من مجتده. وأفقَّه قد حُمِلًا علىّ. وثبُّه عليه في أمري، فإنه قد صحيعه قوم سموّه جَرّب وعرف منهم أشياه همي تُصدُّق عنده ما بلّغه عن غيرهم، فإنّ مقارة الأشرار ربحا أورف أملّها تُقِبّته الأخيار،

الذي يقول: إنما مَثَلهم، في قِلَّة وفائهم لأصحابهم وسخاء أنفُسهم عمن فَقَدوا منهم، مَثَل البَنيُّ <sup>22</sup> كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه. فقال شتربة: أسمع لك كلاماً أعرف به أنه قد

١١.

قباًه، فرفضت طلبه . فإن كان ما بلغه عني باطلاً فستقدّه، لما اختبر من فيري، فالمعريء، وان كان لم يسيح إليه من ذلك شيء فاراد معلامي عن غير عِلّة، فللك عجب. وأصبب سه أن اكبن أشار رضاه وبوافقته فلا يرضى. وأحب من ذلك أن أنسس محبّه واجتب منافقته فيضف ويُسقط. وإن كانت تمويشة عن غير سبب انقطع الرجاء، لأن أليلة إذا كانت للمثبة في أورودها، كان الرضا في إصدارها، وهي تلمه أجاناً وزيد أحياناً، والبائل قائم عِن مقود وقيد

ظائمُونَ عَلاَ أَمَّا لِمَ فَكَمَا فِيا فِيقِ فِينَ الأُمَّدَ – إِنْ كَانَ – إِلَّا صَغَيْرًا. وَلِمَدِي ما يستطيع امرو صاحبًا أحداً، أن يستطل حتى لا يُمُرُّط شه خيء يكونَ (يوسِرُ أَنَّ اللَّمَ وَلِيَّانَ اللَّمَ وَلِيَّانًا وإذا عَلَّمْ صاحبُ نَظَ فَي فَلِكَ، والا حَمَّمُ يَلْمَانَ وَصَالًا كَانَ أَنْ صِعَداً، وَمِنْ أَنْ السَّكُمِ تَعَمِّونَ مَنْ لا يَؤْلِنُكُمْ مِمَا وَيَعْلَى اللَّهِ وَمِنْ عَسَيْدًا، فِينَّا كَانَ أَمْ عَمَداً، وَمِنْ أَيْ

وحَمَلهم ذلك على خطا كخطا البطّة التي رأت في الماء ضوء كركب فحاولت أن تَصيده، فلما لم تره شيئاً تركته، حتى إذا كان عند المساء أبصرتُ فيه نوناً "، فحسبت أنه بشلُّ ما رأت

أمرف إلا أبي كنتُ أخالف عليه في بعض رأيه، فلمله يقول: ما جزّاه على أن يقول ونسم. إذا قلت ولاء، أو يقول لاك إذا قلت ندم 9 الا أجيش في ذلك مضميداً، لأبي أم أكنّ أريد بذلك إلا مشتم، بلم أكن أجامرً به على روس جُنده، ولكن أصفر به ناحَمُّه فيه وأنا عمال له. وموثّ أنه مَن النمس الرُّحصة من الإخوان منذ المشاروة، والأطباع عند المرض، والفقهاء عند الشبقة، فقد أعطأ الرأي، وزاد في المرض، وحشل الوزر. فإن لم يكن منا فسع أن يكون من شكرات السلطان، فإن منها أن يسخط على من ثم يستويب السخط، ويرضى

وكذلك قبل: قد غرَّر من لجَج في البحر، وأشَدُّ منه مخاطرةً صاحبُ السلطان؛ فإنه خلقٌ، وإن هو لزمهم بالوفاء والاستقامة والمودَّة والنصيحة، أن يَعشُر فلا ينتمش. وإن<sup>يمي</sup>مُّ يكن

ه نوع من السمك، ويقال : هو الحوت .

١11

عمّن لم يستحق ذلك في غير أمر معلوم .

هذا فلمل بعضَ ما أُعطِيتُه من الفضل جُعل فيه هلاكي؛ فإنَّ الشجرةَ الحسنة ربما كان فسادها

من أهل السه،، وأهلُ الشرُّ أكثرُ من أهل الخبر بكل مكان، فإذا عادَوه وكثُّروا عليه أوشكوا أن يُهلِكوه. فإن لم يكن هذا فهو إذاً القَلَرُ الذي لا يُدفع؛ فإنَّ القَلَر هو الذي يسلُب الأسدَ شِدَّته وتُوَّته حتى يُدخله التابوت، وهو الذي يحمل الضعيف على ظهر الفيل، وهو الذي يسلُّط الحوَّاء \* على الحية فينزعُ حُمَّتها فيلعبُ بها كيف شاء، وهو الذي يُعجز الأريب ويُحزم العاجز، وينبَط الشهم ويشهّم النَّبيط\*\* ، ويُوسِّع على المُقْيَر ويُقَنّر على المُوسِر، ويشجّع الجبان ويجَبُّن الشجاع عند ما تعثر به المقادير من معاريض العلل التي عليها قُدَّرت مجاريها 25 . قال دمنة: إنَّ إرادة الأسد لما يريد، ليس لشيء مما ذكرت من تحميل الأشرار ولا غير ذلك، ولكنه الغدر والفجور؛ فإنه جبًار غدّار، أوَّلُ طعامه حلاوة، وآخِرُه مَرارة، بل أكثُّره سمّ مُميت. قال شنزية: صدقتَ. لعمري لقد طعِمتُ فاستلذذتُ؛ فأراني قد انتهيت إلى الذي فيهُ الموتُ. وما كان، لولا الجَبْر، مُقامى مع الأمد؛ هو آكلُ لحم وأنا آكل عشب. فقبحاً للحرص وقبحاً للأمل؛ فهما قذفاني في هذه الورطة، واحتبساني عن مذهبي كاحتباس النحل فيق النَّيلوفر – إذا وجَدتُ ريحَه واستلذَّت به وأغفلت منهاجها الذي ينبغي لها أن تعلير فيه قبل انضمام النيلوفر – فتلجّ فيه فتموت. ومن لم يرضَ بالكفاف من الدنيا، وطمّحت نفسه إلى الفضول والاستكثار، ولم ينظر فيا يتخوّف أمامه، كان كالذُّباب الذي ليس يرضى بالشجر والرياحين، حتى يطلبَ الماء الذي يسيل من أُذُن الفيل المغيِّلم، فيضربُه الفيل بأذنيه فيقتلُه. ومن بلل نصيحته واجتهاده لمن لا يشكر له، فهو كمن بذر بذره في السباخ...، أو أشار على الميت .

قال دمنة: دُعُّ عنك هذا الكلام، واجتهد لنفسك. قال شنزية: بأيُّ شيء أحتال لنفسي،

٠٠ التكامل التشاخل.

في طبيب تمرتها إذا تُشورات أضمانها وكبليت حتى لكسر وتصده والطاورس رعا صار ذَبَه اللهي هو حسمه وصحاله، وبالأ عليه، فاحتال ليل الطفة والبعاة عن بطاليه، فيذخله من ذلك ذبّه، والقرس أجلواد الفوق، ربما أماكم ذلك فأجهد وأنبوب واستعمل لما عنده من الفضل حيث تملك، في طبيعاً ذا الفضله ربما عمل نفضة ذلك سبع ملاكم، لكثرة من بهشكم ويض عليه

112

... السبخة أرض ذات ملم لا ينبت فيها شيء .

اللي بلقب الحيات .



والطاووس ربما صار ذنبه الجميل وبالأعليه

إن أواد الأحد قتل ? فنا أمرَّتِي بأعلاق الأحد ورأيه ، وأمرَّتِي بأنه لو لم يُرد بي إلا الخيرَ". ثم أواد أصامياه ، بكرهم وفيوريمه ، هلاكي عنده . فكرو على ذلك ! إنه أو اجمعه الكُوثُة الظُّلَةُ عَلَم البري، المسمحيح كانوا عُلْقاء أن يُهلكوه ، وإن كانوا ضعفاه وكان قبواً، كما أهلك الله، والغرابُ وإن آتي الحَمْلُ ، حن اجمعال عليه بالكر والعولاية . قال دعة: ونجف كان لك تا قال الهور :

زعموا أنَّ أسداً كان في أجَّمة مجاورةٍ طريقاً من طرق الناس، له أصحاب ثلاثة: ذلبُّ



والسُّعة. فأقام الجمل مع الأسد حتى إذا كان يومُ ترجَّه الأسد في طلب الصيد فلقي فيلاً فقاتله قتالاً شديداً. ثم أقبل الأسد تسيل دماؤه مما جرحه القيل بنابه. فوقع مُشْخَناً لا يستطيع صيداً. فلبث

الذئبُ وابنَ آوَى والغراب أياماً لا يُصرِينَ شيئاً مما كُنَّ بَيشِنَ به من فضول الأسد، وأصابهم جوع وهزال شديد. فعرف الأسد ذلك منهم فقال: جُهدتُنَّ واحتجتُنَّ إلى ما تأكلن. فقلن: ليس هَمُّنا أَنفَسَنا ونحن نرى بالملك ما نرى، ولسنا نجد للملك بعضَ ما يُصلحُه. قال الأسد: ما أشُكُّ في مودِّتكم وصحبتكم، ولكن إن استطعتم فانتَشِروا، فعسى أن تُصيبوا صيداً فتأتوني به، ولعلى أكبيبكم ونفسى خيراً. فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد فننحوا ناحية، والتُمروا بينهم وقالوا: ما لَنا ولِهذا الجملِ الآكل العُشب، الذي ليس شألُه شألْنا، ولا رأيَّه

رأيّنا ؟ ألا نُزَّيِّن للأسد أن يأكله وبطعمنا من لحمه ؟ قال ابن آوى: هذا ما لا تستطيعان ذكرًه للأسد، فإنه قد أمّن الجمل، وجعل له ذمّة. قال الغراب: أقبًّا مكانكمًا ودّعاني والأسد. فانطلق الغراب إلى الأسد. ظما رآه قال له الأسد: حل حصَّلتم شيئًا ؟ قال له الغراب: إنما يجدُ مَن به ابتغاءً، ويُبصر مَن به نظر. أما نحن فقد ذهب منّا البصر والنظر لِما أصابنا من الجوع؛ ولكن قد نظرنا في أمر واتفق عليه رأينا، فإن وافقتنا عليه فنحن مخصيبون". قال الأسد: وما ذلك الأمر ؟ قال الغراب: هذا الجمل الآكل العشب، المتمرَّخُ بيننا في غير منفعة. فغضب الأسد وقال: ويلك ! ما أخطأ مقالتك، وأعجّز رأيك، وأبعَدُكُ من الوفاء والرحمة. وما كنتَ حقيقاً أن تستقبلني بهذه المقالة. ألم تعلَّر أني أمَّنتُ الجمل، وجعلت له ذمَّة ؟ ألم يَبَلُغك أنه لم يتصدَّق المتصدَّق بصدقة – وإن عظمت – هي أعظم من أن يُجير نفساً خاتفة، وأن يُحقِينُ دماً مهدوراً ؟ وقد أجَرتُ الجملَ، ولستُ غادراً به. قال الغراب: إني لأعرف ما قال الملك؛ م أن دفق واقي .

114

وابنُ آوى وغُراب، وأنَّ أناساً من النجَّار مرَّوا في ذلك الطريق فتخلَّف عنهم جمل لهم، فدخل الأجمة حتى انتهى إلى الأسد، فقال له الأسد: مِن أبن أقبلتَ ؟ فأخبره بشأنه. فقال له: ما تريدُ ؟ قال: أريد صحبة الملك. قال: فإن أردتَ صُحبتي فاصحَبْني في الأمن والخِصب قاتي الفراب أصحابة فقال: إني قد كلت الأحد حتى أثرٌ بكا وكفا. فكيف العيدة للجمل إذا أبي الأحد أن يمل تقا أو يأمرٌ به 9 قال صاحباء برفقك وأيك نرجو ذلك. قال الغراب: الرأي أن تجميع والحيال، ولذكرّ عالاً الأحد، وما قد أصابه من الجميع والجمه، ويقول: لقد كان إليا مُحسناً، بالله مكراً، فإن لم ير منا اليوح وقد تول به ما نول – اهماماً أمره وجرحاً على صلاحه، أثراً ذلك منا على أثيم الأحماق وكثر الإحساد. ولكن هلماؤ فقداتها إلى الأحد فذكر له حسن بلاته عندنا، وما كن اليش به في جامه، فإن قد قد احتاج إلى شكرنا وواثانا، راتًا لو كما نقيد له على قالته نائيه بها لم تشرّح ذلك عنه، فإن لم انتمر قائل فانتسانا له بمبلوة. ثم تهرض علم كل واحد شا نفت لهقارً: بالله، ولا تشت جرحاً، فإذا

ولكنّ الضمّ الواحدة يَمتدي بها أهلّ البيت، وأهلّ البيت تَعتدي بهم القبيلةُ، والقبيلةَ يُمتدي بها المِصرُ، والمصرُّ فدى الملك إذا نزلت به الحاجة. وإني جاعلٌ للملك من فِيتُته مخرجاً، فلا يتكلّفُ الأمدُ أن يتولُ فبدراً ولا يأمر به، ولكنّا محالون حيلة فيها وفاءٌ للملك بلمّته وظفرٌ

منّا بحاجتنا. فسكت الأسد .

. واقتهم .

وَسَلَمُ كُنَّا وَتَكُونُ لَدَ تَفَسِنَا ذَمَامِ الأَسْدَ. فَعَلَمُ وَوَطَاهُم " الجَمَّلُ عَلَى ذَكَ . ثم تَفْتَسُوا إِلَى الأَسْدَ، فِمَا الشراب وقال: إنك احتجتَ أَبِيا اللّك إِلَى ما يُقْبِيك، وَيَحْنَ أَحَقُّ أَنْ نُهِيَّ أَشَكًا لَكَ، فَإِنَّا لِكَ كَا نَمِيش، ولِكَ نَرِج صَيْش مَنْ بِعِدِنًا مِنْ أَصَابُهُ، وإلَّ أَنْ مَنْ مَكُنَّ فِلْمِس لأُحدِ مِنَّا بِعِلْكَ بَادَّا، ولا لَنْ إِلَيْهِا تَجِرٍ، فَأَنَّ أَجِبُّ أَنْ تَأْكَيْ، وَالْ

قال ذلك قائل، أجابه الآخرونَ وردّوا عليه مقالته بشيء يكونُ له فيه عُذر، فيسكت ويسكتون،

ات هلكت هي لا يوطر تنا يعدن يعاد، و تا أن النوية حير، ٥٥ ال النوية الله الت الله والله أن الله والله أن الله أ أطب أنسى لك بذلك . فأجاب الذب أو الله عدم اللك. قال اللتب والجلسل والعراب: أنت مُتين البين والربح، خبيث اللعم، فنخاف إن أكلك اللك، أن يقتاء خبرتُ لحمك. قال اللتب: لكن است كالله. فإ أكاني لللك، قال العراب وإن آوي والجلسل: من أواد قتل فضه فيأكل

110

سنهم، ولو كان رأي الأحد في غير ما هو عليه، ولم يكن في نفسه إلا النغير. فإنه قد قبل: أخير السلمان من أخية السور حواط الجيئة، لا من أبنه الجيئة حواجها السور. ولو أن الأحد لم يكن في نفسه إلا الرحية والسحام لم تلكم "الأفاويل، إذا تكرّت عليه، أن يلمب ذلك كله، وليس يلبث الله إذا طال تحدُّره على السجر السائلة أن يؤرّ فيه ؟

قال دمتة: فإذا تريد أن تصنع ؟ قال شترية؛ ما إن أرى إلا أن أجاهده. فإنه ليس للمصلى 
إن أول خلائة، وإن كان هيئو ميؤلا، فإنه من ذلك على أمرين يستين منهما الأعيار: 
قال دمة: ليس ينهي في طولاً، فإنه من ذلك على أمرين يستين منهما الأعيار: 
قال دمة: ليس ينهي فاحد أن يناطر بضمه هائه إن قسل ذلك وطاف كان قال قبل، والمائة من 
قال دمة: الس ينهي الاحداث يناطر بضمه ولكن قا الطل يحرث التنال الموافئة، وإما أنه الآن الموافئة، وإنه وأن قبل قبل تعالى الاستان، ولكن قا الطل يحرث التنال المواثر: عيده، ويماً

بما استطاع من رفق أو تمسكّل ولا تبمبكّل. وقد قبل: لا تحقيّرَنّ العدق الضعيف العنهين، ثم لا سيا إن كامن ذا حيلة، فكيف بالأمد، وهو في جُراته وشدّته عل ما قد عرفت ؟ الإنه مَن استصفر أمر عدقو وتباون به، أصابه ما أصاب وكيلّ البحر من الطّبطّري. قال شترية: وكيف كان ذلك؟

لحم الذهب، فإنه يأخلُه منه الخُناف. وفئُّ الجمل أنه، إذا قال مثل ذلك عن نفسه، يلتسون له مُخرِجاً كما صنعوا بأنشيهم، ويسلمُ ويُرضي الأمد. قال الجمل: لكن أيها الملك، لحمي طُبِّ ويزي،، وبه فيُج للملك. قال الذهب والغراب وابن آيى: صدقت وَنكرُّت وقلت ما

وإنما ضربت هذا المثل للأسد وأصحابه، لعلمي بأنهم إن اجتمعوا على هلاكي لم أمتنع

نعرف. فوثبوا عليه فزَّقوه .

. لم تلبثه: لم تؤخره .

116

قال الجمل: أيها الملك، لحمي طيب ومريء







نشا

فلما رأت ذلك قالت: إنَّ من لا يسمع القول النافع من أصدقائه، يُصيبه ما أصاب

فلما رأت الطُّتان ذلك قالت: إنه لينبغي لنا تَركُ ما نحن فيه، والتحمِّلُ إلى غيره. فودَّعتا السُّلحفاة وقالتا: عليك السلام فإنا ذاهبتان. قالت السُّلَحفاة: إنما يشتد تُقضان الماء على مِثلى، لأنى لا أعيش إلا به؛ فاحتالا لى واذهَبا بي معكما. فقالتا: لا نستطيع أن نفعل ذلك بك، حتى تشترطي لنا أننا إذا حملناك فرآك أحد فَلَكُوكُ، أَلَا تُجيبِهِ. فقالت: نعم؛ ولكن كيف السبيل إلى ما ذكرتما؟ فقالتا: تَعَضَّين على وسَعِل عُود، وتأخذُ كلُّ واحدة منا بطرّفه. فرضيتُ بذلك وطارا بها، فرآها الناس فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى العجّب: سلحفاة بين

سلحفاة من بطتين

كانها وقرعت. فلما سم وكول البحر ذلك أصب أن يتم تحت الذي يقد عليه الطيطيي من الاجراء "ه، واحداء في عُشين فقيهن الاجراء "ه، واحداء في عُشين فقيهن المجراء "ها بالله الما الما الله في المنابع المنابع المنابع أن يتألى المنابع أن المنابع أن يتألى المنابع أن المنابع أن يتألى المنابع أن المنا

بطُّتين تطيران بها في الهواء. فلما صممت ذلك قالت: رَغْمٌ لأنْفكم. فلما فَتَحت فاها بالمُنطِق،

فقال الطيطبي للأنثى: قد فهمتُ ما ذكرتِ، فلا تخافي وكيلَ البحر، ولا تَرهبيه. فباضت

وقعت إلى الأرض فماتت .

واطاق ليقائد، فلما كلم بذلك وكول البحر، وعرّف ضعفًا عند فرّه، وقرُ فِراح الطيطوي عليه. وإنما ضربتُ لك ملما المثل لأن لا أوى لك قتال الأسد، ولا المبامرة له به، قال شتر به: ما أنا بناصير الأمد العداوة، ولا منظم له عمداً كنتُ عليه حتى بيئتر في ما أنفوثُ من، فأعال. فكّره ذلك معته، وظنَّ أنَّ الأسد، إن لم يرّ من شتر بة العلامات التي وسعف له، اتبعه. فقال: اطاق، سيستين لك، إذا وخلتُ عليه، آياتُ ما ذكرتُ لك. قال شترية، وكيف أعرف

ولِمَ دعوتمني ؟ فأنيَن إليها ما لَقين من البحر ووكيله، وقلن لها: إنك مَلِكَتُنا، والملكُ الذي يُعْمَدكُو أَفَى من وكيل البحر، فانطلتي إليه فلُبينًا عليه. فقعلت ذلك، فأجابها إلى ما سألت،

• الانتقام .

إذا رأيت الأسد يسند إليك بصره ويتلمَظ ، فاعلم أنه يربد قتلك



ذلك ؟ فقال دمنة: إنّ أنت رأيت الأمد حين تدخل عليه، ينتصبُ مُكوياً، ويرفعُ صدوه، ويسدَّد إليك بصره، ويضرب بذنّيه، ويتلمثلُّ، فاعلَمُ أنه بريد قتلك، فاحذو ولا تغترُّ إليه. فقال شترية: لئن أنا عابدتُ منه ما وصفتَ، فا في أمره عندي شك .

 بالمساكمة فهو أشدُّ من عدوَّه له ضرراً. وكما أنَّ اللسان يُدركه الضعف عن نَهكة الفؤاد، فكذلك النَّجدةُ تلحقها السخافة عن خطأ الرأي، فإنهما إذا فقد أحدُّهما صاحِبَه لم يكن للآخر عمل عند اللقاء. وللرأي عليها الفضل؛ لأنَّ أُموراً كثيرة يُجزي \*\* فيها الرأي، ولا تبلغُ هي شيئاً إلا به. ومَن أراد المكر ، ولم يعرِف وجهَ الأمر الذي يأتيه منه ويحيدُ فيه عنه، كان عَمَلُه كعملك. ومن عرف التمحُّل والرُّفق. وهو ضعيفٌ بنفسه وعدوُّه قويّ، فإنه أقوى من عدوّه؛ لأنَّ الفيل والأسدَ مع قُوَّتِهما، والحيةَ الأسوَد مع سمَّه ونهشته، وقوةَ الماء والنار والربيع والشمس؛ فإنَّ الرجلُ الضعيف، بالرفق والحيل يظفرُ بهم، وبالحيل يَركَب الفيل، ويأخذُ الحيَّة ويَلعَب بها، ويُصيُّر الأسدَ في التابوت، ريُجري الماء على موضع ما يُريد، ويَمنَع مضرَّة النار والربح والشمس ، ويَستخدم القويُّ. وقد كانت لي معرفة ببغيك وعُجْبك بنفسك. ولم أزل أتوقُّع، منذ رأيتُ شَرَمك وحِرصَك، داهيةً تجنى بها على وعليك؛ فإنَّ ذا العقل يُفكِّر في الأشياء قبل مُلابَستها؛ فما رجا أَن يَمَّ له أَقدَم عليه، وما خاف أن يتعَلَّر عليه انصرف عنه. ولم يمنعني من تأنيبك في أول أمرك، ووَقَفِك على خَطَل رأيك، إلا أنَّ ذلك كان ما لا أستطيع إظهاره، ولا ابتغاء الشهود عليك فيه. فأما الآن فإني سأفسَّر لك ما أنت عليه من ذلك؛ فإنك تُحين القولَ ولا تُحكِم العمل.

وقد قيل: ليس شيء بأهلَكَ للسَّلطان ممن كان كذلك. وهذا الذي غرَّ الأسدَ منك. ولا خيرَ في الكلام إلَّا مع الفعل، ولا في الفِقه إلَّا مع الرَّزع، ولا في الصدقة إلَّا مع النَّيَّة، ولا في المنظر إِلَّا مِعَ الْمُخْبَرِ، وَلَا فِي المال إِلَّا مِع الجُود، ولا في الحياة إِلَّا مِع الصحة والسرور والأمن. وقد سُوطَتَ \* \* أمراً لا يداويه إلا العاقل الرفيق، كالمريض الذي يجتمع عليه فساد المرَّة والبَّلغم والدم. ٠٠ ينفع . ٠٠٠ اجترعت وارتكبت .

122

فلما رأى كليلة ذلك قال لدمنة: أيها الفسُّل ! انظُر إلى حيلتك؛ ما أنكدُها وأوخَمَ عاقبتَها ! فإنك قد فضحتَ الأسد، وأهلكتَ شنزبة، وفرّقت كلمةَ الجُند، مع ما استبان لي من خُرقك فيما ادَّعيت فيه الرفق. أوَلستَ تَعلمِ أنَّ أعجَزَ الرأي ما كَلْف صاحبَه القتال، وهو عنه غَنيّ ؟ وأنَّ الرجل ربما أمكنته فرصتُه في عدوّه فتركها، مَخافة تعرّض النكبة، ورجاء أن يقدِر على حاجته بغير ذلك. وإذا كان وزير السلطان يأمُرُه بالمحاربة فها يقدر على بُغيته فيه فلا يُذهِب ذلك عنه إلَّا الطبيبُ الحاذق الماهر. واعلم أنَّ الأدب يدفع عن اللبيب السُّكرَ، ويزيد الأحمقَ سكراً؛ كالنهار فإنه يُنير لكل ذي بصر من الطير وغيره، ولا تستطيع الخفافيش الاستقلال فيه. وذو الرأي لا تُبطره منزلةً أصابها؛ كالجبل الذي لا ينزلزل وإن اشتلت الريح. وذو السُّخف يُنزقه أدنى أمر كالحشيش الذي يُميله الشيء اليسير. وقد قيل: إنَّ السلطان إذا كان صالحاً، ووزراؤه غيرَ صالحين، قلّ خَيره على الناس، وامتنع منهم ظم يجتر عليه أحد، ولم يدنُّ منه؛ كالماء الصافي الطيّب الذي فبه اليّاسيح، فلا يستطيع الرجل دُخولُه وإن كان سابحاً، وإليه محتاجاً. وإنما حِليةُ الملكِ وزينتُهم قرابينهُم\* أن يكثُروا ويَصلُحوا. وإنك أردتَ ألا يدنو من الأسد غيرك. وإنما السلطان بأصحابه وأعوانه كالبحر بأمواجه. وبن الحُمق التماس الاعوان بغير الوفاء، والأجر بالرياء، ومودّة النساء بالبِلْظة، ونضع المرة نفسّه بضرّ الناس، والفضل والعِلم بالدَّعَة والخَفْض، ولكن ما غَناء هذه المقالة وجَدا \* \* هذا التأنيب، وأنا أعرف أنَّ الأمرُ فيه كما قال الرجل للطائر: لا تلتَنيس تقويم ما لا يُعتدل، ولا تُبَصِّر منَ لا يَعْهم. فقال دمنة: وكيف كان ذلك ؟ قال كلملة :

زعموا أنَّ جماعةً من القِرَدة كُنَّ في جبل. فرأينَ في ليلة باردة يراعةً \*\*\* ، فحسينَها ناراً، فجَمَعن حطبًا فوضَعنه عليها، وجعَلن ينفُخن بأفواههنّ، ويُروِّحن بأيديهن. وقُرْبَ ذلك الموضيع شجرةً عليها طاثر، فقال لهنِّ: لا تُتعِبِّنَ أَنفُسَكُنَّ، فإنَّ الذي تَرَين ليس بنار كما تحسّبن. ظ يستمن منه، ولم يُعلِمنه. فلما طال ذلك عليه، نزل إليهنّ، فرّ به رجل، فقال: أيها الطائر، لا تُلتَيِس تقويم ما لا يَعتدل، وتبصيرَ مَن لا يفهم، فإنَّ الحَجَر الذي لا يُقدّر على قطعه لا تُعَرِّبُ فيه السيوف، والعودَ الذي لا ينحني لا يُعالَجُ حَيَّه، وانَّ مَن فعل ذلك ندم. فلم يلتفت إلى قوله، ودنا منهن ليبصرهن، فتناوله بعضهم وضرب به الأرض فقتله. فهذا مَثَلُك في قِلَّة الانتفاع بالموعظة؛ مع أنه قد غلب عليك المكر والعُجب، وهما خَلَتا سُوه. إنه سيصيبك، من عاقبة ما أنت فيه، ما دخل على الخَبِّ شريكِ المغفَّل. قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟ فقال كليلة :

































۰۰ شع.

ه خور عامتهم.



زعموا أنَّ رجلين، أحدهما خَبِّ والآخرُ مغفَّل، اشتركا. فينيا هما يتمشّيان إذ وجدا بَدرًّا فيها ألفُ دينار فأخلاها. وبدا لهما أن يَرجعا إلى مدينتهما، فلما ذَبُوا منها قال المغفلُ للخَبِّ: خذ نِصفَها وأعطِني نصفها. فقال الخبّ، وكان قد أضمر الذهاب بها كلُّها: لا؛ فإنَّ المفاوضة أدوم للمصافاة؛ ولكن يقبضُ كل واحد منّا منها شيئاً ينفقه، وندفنُ بقيتها مكاناً حريزاً. فإذا احتجنا إليها استثرناها. فأجابه إلى ذلك، ودفناها تحت شجرة عظيمة. ثم خالف إليها الخبّ، فذهب بها. ولقيه المغفَّل فقال: اخرج بنا إلى وديعتنا فلنقبضها. فانطلقا إلى المكان فاحتفراه فلم يمداها. فجعل الخبِّ ينتِف شَعَره وَيدُق صدره، ويقولُ: لا يَتِقَنَ أحد بأحد؛ رجعتَ إليها فأخلتها. وجعل المغفِّل بحلف أنه ما فعل. ثم انطلق به إلى القاضي فقصَّ عليه الأمر. فقال له: هل من يشهدُ ؟ قال نعم ! الشجرةُ تشهد لي بما أقول. فأنكر ذلك عليه القاضي أشدَّ الإنكار، وأمر به فكُفِل، وقال: واقُونِي به غداً باكراً. فانصرَف إلى أبيه وأعلمه بذلك، وقال: إني لم

أقل الذي ذكرتُ إلّا لأمر قد رَوَّاتُ فيه؛ فإن أنتَ طاوعتني أحرزُنا ما أحذنا، وأضَفنا إليه مثله من المغفّل. فقال: وما ذاك ؟ قال: إني قد كنتُ توخّيتُ بالدنانير شجرة عظيمة من الدُّوح جوفاء فيها مدخل لا يُرى، فدفتته في أصلها، ثم خالفته إليها فأخذتها وادَّعيت على المغفَّل<sup>29</sup>؛ فأنا أحِبُ أن تذهب الليلة فتدخلها. فإذا جاء القاضي فسألها قلتَ: والمنظُّلُ أحدُ الدنانير و. فقال: يا بُنيِّ إنه رُبِّ امرئ قد أوقعه تمخُّله في ورَّطة؛ فإياك أن تكون كالمُلجوم الذي أهلكه تحيُّلُ<sup>90</sup> قال: وكيفَ كان ذلك ؟ قال: زعموا أنَّ عُلجوماً كان مُجاوراً لأسوَد. وكان لا يدع له فَرخاً إلَّا أكَّله. وكان وطُّنه قد واققه وأعجبه، فحزِنَ لذلك واهمَّ. ففطِنَ له سَرَطان، فسأله عن حاله فأخبره به. فقال: ألا أَدُّلُك على شيء يُريَحك منه ؟ قال: بلي ! فأشار إليه، وقال: انظُر إلى ذلك الجُحر، انه<sup>31</sup>

جُحر ابن عِرس - وأعْلَمه عدارته إياه، وجوهره - وقال: اجمَع سَمَكًا واجعله له سَطراً فها



بين مكانيهُما؛ فإنه يأكل الأولَ فالأول حتى ينتهيّ إليه فيُهلكه. فَفَعَل ذلك به فتبعه حتى وجدُّ الأسوّد، فقتله. ثم جعل ابنُ عرس يخرج بعد ذلك يلتمسُ العادة. فلم يزل يطوف حتى وقع على عُشَّ العُلجوم، فأكله وفراخَه .



ان جماعة من القردة رأين في ليلة باردة يراعة ، فحسينها ناراً ، فجمعن عليها حطباً ، وجعلن يتفخن بأفواههن

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنه مَن لم يتشبّ ، أوضه ما يحتال به هما حسى آلا يَسْلُصُ صد، قال: قد فهمتُ ما ذكرت فلا تهائزَ، فإن الأمر يسير. فلم يول به حتى أطاعه، ولتّج رأيه . فلما انتهى القاضي إلى الشجوة وسألها، أجابه من بجُولها بأنَّ النظّلُ أخط الدنائير. فانشد حجبُه من ذلك، وطاف بها فلم يَرْ شبِناً، فأمر بحكبرٍ فجُرح، وأفتهي عليها، وجعل فيه ثارًا. فلما دخل عليه الدخان ووصل إليه الوَتِيج، تصبُّر ساعة ثم صاح، فأخرج بعدما أشفَى على



وجمع فيما بين جمري الأمود وابن عرس سطراً من السمك ليأكله حتى يعسل إلى الامود فيهلسكه

الموت. ثم عاقبه القاضي وابنَد. فات الشيخ وانصرف به ابنُه يحملُه ميناً، ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير وقلّج عليهما .

وإنما شربتُ لك ملا الثال، لأن الخديدة والمكر ربما كان صاحبهما هو المغبونة. وأنت يا دمنةً جارعُ الخصال الرئمة التي وصفتُ. فكان اللمي اجتبت من تموّة صلك ما تروّه مع أن لا أحسَّك لتجرء فإلك قو لرفين لماتِين. وإنما اصلاح الحراريت ما لم يعتمل فيه مُصدة، ويقام إحداد الإخوان ما لم يحل له مثلك. وإنه لا نهي أفتُّ بك من العبُّ التي يجري من ناباها السمُّ وقد كنتُ للك من لمائك خالقاً مُشقِقاً، لقريك من كان كالملك والمتقاهد قد قالما: الجيئيب أهل المجور، وإن كانوا فيري فوايلك، وإنّ من كان كالملك وأنما ومرحرة السمُّ التي يرقيها صاحبًا، ثم لا يكون له منها إلا اللدغ، وكان يقال: اللهُ العالم والكرم واستمال إلي، وإباك وفراته، ولا طيك أن تصحب من لا مجودً له إذا كان محمود المؤي

والهب، تصبر ساعة، ثم صاح

ظما وصل إليه النخسان



واحترس من شيره أعشلاف، والتفيع بما عنده، ولا تناخ مواصلة السنوي أوان كان لا تُول له، واستعين بسخانه، وإقده به ليك والهرس اللهم الأحدى. وأما بالبرار شك وللسمي عك جدير حقيق، وكمد يرجو إستوانك والحاف لهم، وقد صنعت تمكيكك الملمي تركيك ما أين ؟ وكذك أن ذلك قرأن التجرد إن أرضاً، باكمل جرنائها ماقة من من الصديد، غير أستشكرً التفاعلت يُؤها الهيئة على ديثة، ويجهد كان ذلك ؟ قال كيلة:



زصوا أنه كان بأرض مردات على طور أفراد الشخوص إلى حلجة له، وكان له مائة من من حديد السيومية ويمكن مسواته، والطالق إلى حلجور فلما ويمن طلبها من وكان قد بامها باستفق تحديد الله الله : كنت تركمها أن بالنبية إلين تأكلها الجرأنان. نقال له. قد ينكه أنه لبس فيه، بأقطح العديد من أتابيئ، وما أمركز الرزية في ذلك وقا طلبك القد تقريم با مع منه، وقال: الربي الين عندي، فوصد بلك، ومريخ فأضط بنا له صغيراً عن

خبَّأه في بيته ثم رجع إليه، فلم يزالا في شأنهما حتى ذكر التاجرُ آبَّه وافتقده، فقال له: هل



رأيتَ ابني ؟ فقال صَاحبُ الحديد: لقد رأيتُ حين دنوتُ منكم، بازياً اختطف غلاماً فلمله هو. فصاح التاجر وقال: يا مَن حضر ! هل سمعتم بمثل هذا قط ؟ فقال: إنَّ أرضاً يأكل جردانُها مالةَ مَنَّ حديداً ليس بمستكبّر لها أن تخطفُ بُرانُها القِيلةَ. فقال: أنا أكلتُ حديدك، وسُمًّا أدخلتُ جَوْفٍ، فادفَعُ إليُّ ابنيّ، وأردّ إليك ما أكلتُ لك، وما كنتَ استودعتَني ، وإنما ضربتُ لك هذا المثلَ لتعلم أنك، إذا غدرتَ بَمَلِكك ذي البلاء الحسَن عنك، فإنه لا شك في صنيعك مثل ذلك بمن ساواك، وأنه ليس للمودَّةِ عندك منزلة ولا مكافأة". فإنه لا شيء أضم من إخاء يُمنَح مَن لا وفاء له، وبلاءٍ يُضيِّع عند مَن لا شُكر له، وأدب يُستَودع مَن لا يفهمه، وسرُّ يُستَكتمه مَن لا يحفظه. ولستُ في طَمَم مِن تغيُّر طبيعتك، ولا تحوُّل أخلاقك؛ فإني قد عرفتُ أنَّ ثمرة الشجرة الرَّة لو طُلِيتُ بالعَسَل لم تنقلب عن جوهرها. وقد خفتُ صحبَكَ على رأبي وأخلاقٍ؛ فإنَّ صُحبة الأخيار تورث الغير، وصحبة الأشرار تورث الشرُّ؛ كالربع إذا مرَّت على التنن حملت نتناً، وإذا مرَّتَ بالطُّبِ حملت طبياً. وقد عرفتُ



هل سمتم أن البزاة تخطف العمبيان

ثِقُل كلامي عليك. وكذلك الجهّالِ لم يزالوا يستثقلون عقلامهم، والثيّماءِ كِرامهم، والسفهاءِ حلماءهم، ولمعرج منهم المستقيم .

فانتهى كلام كلية إلى هذا المكان، وقد فرغ الأسد من شنزية. وفكر بعدما قتله وقد ذهب عنه النيظ، فقال: لقد فجمني شنزية بنفسه، وقد كان ذا رأى وعقل، ولا أدرى لعلم كان تهيئًا عليه. فحزن وندم . على الدواو المديح ربعاء منفحة ومبتح. وربما أحب الرجل وأدناه. ثم أهلكه واستأصله. مخافة من متحافة أن ينتشر السم في جسده كله فيقتاء. فلما الأصد ذلك منه مستلقة وقريه.

عمل الأصد ذلك منه مستلقة وقريه.

تم<sup>25</sup> قال القبلسوف للملك: فكان في صنع دمنة – في ميرَّه وفسطه وهو من أوذل الساح وأسترها – بالأحد والتور ما شقب به بينهما، وآلب كل واحد منهما على صاحبه، حتى قامل وأساح ما من الأحاب والمراقبة والإنسام. في الاثقاء والسعد لأهل السبحة والوشر. والمنظم بها يؤقون من خدينتهم ومكرهم ويسانهم. وقوو الشول أمنَّ أن يتموا كلم أولك ويحتبرا عظيهم، وينعتموا عن هذه الأشياء ينهم، ثم لا يُقدموا على ثمية من القويلهم إلا من تبتّب وضياء ونور، وأن يوفضوا كل من عقولا يظل ذلك منه، فإنه الرأي والحرة والأحد بأمر السعادة، إن شاء الله.

0

ويشر به دمنة، نترك محاورة كلية وتفتّم إلى الأسد. وقال: قد أظفرك الله أيها الملك. وأملك عمليّك، فا الذي تهمَّ له ويُموزَك ٢ فقال الأسد: لقد أشفقتُ على قتل شتربة لعقله وكرم خُلُقه. فقال دمنة: لا تفعلُ ذلك أيها الملك ولا ترحُمُ مَن تُخافه، فإنَّ الملك الحازم. ربما أيضمَّ الرجلُ وأفساء. ثم تكارَّه عليه، فقرَّبه وولّاء لما يُمرف من غَاله وفضيّله، فعلَ المتكارة





قال دَيْمَايُمُ ملك الحد لِيَنْهَا الفيلسوف: قد حمثُ خبرُ الوافِي العَمَال الماهر بالفيلاية كيف يُعدد – بنشيهه وقليبه – الرَّ الثابت بين المحافِيّن؛ فأخيِّل إلامُ آلَّ أمُّره، وما كانتُ مافيّهُ <sup>2</sup>.

قال بيدبا: إنّا وجدنا في الكتب أنّ الأسد لما قتل شتربة، ومَرّ لللك أيام، خرج النَّبور ذات بيم – وكان يُدعَى المعجِب الوّضي، وكان معلّم الأسد وأميّة ويوضع مَرّ – يطلب قبساً،

اللتي أنيت من النسبة والخبلانة سنطير للاتحد ويطلع طلته بعد الين. ولست بناج منه ألا باكميز مما يشاقب به أهل الدنون. ولست أنا أيضاً – في امد اليوم – بتصويلك عملية، ولا متشرر إليك سرًا، ولا متقاريك في شيء، فإنّ العلماء قد قالوا: تباعّد تمن لا رفية له في الصلاح،

177

وافقاً به، مُعجَاً برأيه، محبًّا له، مسترسلاً إليه، وقد دخل على القتله همَّ شديد، وما أذكرتُ من نفسي له دخياً على قعد فلا بعده، وإنى لنادم على ما كان مني، عظيف له موبّح، وما أشكل الكان أبن يركن أملينه به غيرٌ متهم، ولكن قبل لعسيل الأشرار وتنهيم وزمرفهم الكلامُّ الكان به، وكان أمليني على محسّع شيئاً أو حدّثك به أحد ؟ فإنه إذا كان الرأي موافقاً لإعبار المؤرق به كان أمن البصيرة وأثلج للمصدر، وأحرى أن يُقدم المرء به على غير السهة والمعاد قالت أم الأصد: حدّثي الأمن اللمثيق عند أن دعة لم يركب من شرّعة اللي ركب من تحميله إياك عليه، إلا لحبّته إياه على مزته مثك، وكانو عندك. فقال الأصد: ومن عبرًك

وإنما حَمَله النميمة والخِلابةُ. وكذلك حملتَ الملك على خليله البريء الرفيق العالم شنرَ بة، ولم

قلما سمح الثير قول كالية، رجع فدخل على أمّ الأصد فحدًمُّ الحديث الذي سمح كلّه. فلما أصبحت الطلق إلى ابنها فرآء حرياً كنيها، فلما عابت ذلك منه عرفت أنه ليس إلاً على شربية القارفي شآلك، فإن كان بما ينجي لك أن تحرن له وَيَخيل منه فلسيان لما وقال أنه من فلست في أن من فلست في أن من فلست في أن أن من من فلست في أن أن أن من من المست في فلست من المناف أنك ركبتً ذلك منه علم فلم غير جُرم ولا عنس فولا كنين به فلم يتمثّر، فإنه يقال إنّ أمرًا لا يَرَّق أصداً ولا يُمينهم الله فلم يتمثّر، فإنه يقال إنّ أمرًا لا يَرَّق أصداً ولا يُمينهم الله فلم الله المناف لا يُمينهم على مناف المناف لا يُمينهم الله على عنو، وقد أنقلزك الله يه فراطك منه فلاح السورة على السورة على السورة على السورة على السورة بن السادة لا يُحتال. وإن كان قبلك لا يشهد بعدان، فلا يكرن على السورة على والمناف لا يكرتهم على وطائف لذات حري بالمنزد على السورة . فقد المعرن المناف لا يكرته على السورة .

تزل به حتى اتّهمه فقتله .

ظما انتهی النبر إلی الباب صمح کلیلة یمانب دمنــة



وَاللّٰ وَإِللّٰ وَاللّٰهُ عَمْدُواْ فِي شَرِيّة - أَكُوهُ أَنْ أَرْكِ بِنِ دَمَةُ طِلْهَا بِغِيرٍ بِيَّتُهُ ولا يَقْنِ. وقد نرى البلدِ من أخبرك بما ذكرتو، وقلّله في منظك. قالت أمّ الأسد: صدقت، ولكني كُنْتُ أَمْنَ أَنْكُ سَنَكُمي في فيا سنكلُك رسمتكني به فلا تتمنى عليه فقال الأسد، ما أشر عندي بمرجود اللّذِان، ولا أَسْتَ فِي نفسي بمُّهَلَك، ولا أنا في نصدي برياب، ولكن أُجِياً أن أَمَّانَ مُن مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ قَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بهذا ؟ فقالت أمّ الأحد: قد استحقائيه، والمستكتم مؤتمن، ومَن أفضى سرَّ استُوومه فقد عنان أمانته، ومَن فعل ذلك كان بمِثر المثانل في لكناد. فقال الأحد: لعمري لقد صدقت، ولكن الأجر فه، ولا يطل حقًا عليه – ولا يستَّ في مع المعاشى أن يُشاته، ويُظهّرُ شهدت عليه، ويستكل الأجر فه، ولا يطل حقًا عليه – ولا يستَّ في مع المظلّم خوان الكاتم بمُر المجرم في وَقِعْ " ، يُشهِ مُركة فيه " وإنْ السلطان لا ينبي له أن يعاني على الطنّ والسيّه، وإنّ السلام عظيمً عأنه.

يكونيش من هو ليكون أعلى الصدي. قالت أمّ الأصد: فإن كتبُّ مثلك كذلك، هاليت كيليش من هو ليكون أعلى الصدي. قالت أمّ الأصد: فإن كتبُّ مثلك كذلك، هاليت هلا القابر طورة بطه. قال الأصد: وما هليك أن تُخيرين مَن ذكر ذلك لك 9 فإنه لا مشرف فيه عليك، قالت أمّ الأصد: ضرّر هاما على في خلال تلاث : أما لألها فانقطاع ما يش وين صاحب هله السرّ من المؤمّة لإياضي بسرّه، والتانية خياتين ما استحفظت من الأمانة، وأما

افالة فيكلُّ مَن كان يسترسل إلى قبل اليوم وقطعُهم أسرارهم عني، ومنى أنسل ذلك لا يوني أبي أشمه، ولا يطمئن إلى ثلثا صع الأحد ذلك عنها مورف أنها غير مخبرتو باسم من أشيرها، قال: الأمر عل اطابق، وما أنا مما كرمت بالفتش، بوا يخطع أن فأشهر يني بجملة ألامر إذ كرمت أن تغيريني باسم صاحب السرَّاء. فأشهرته بصلة إلاأمر، وقالت: لسنة أجهل قبل الطلباء في تنظيم فضل المغن من أمل الجرائب، ولكن ذلك إذا مو

وروب . ـ ـ ـ ـ بيطين طون استفده في نصفح عصل انتخار عن المجارسة ، وبدئ دندا إنه هو فها دون النامير ، أو خيانة العامة التي يقع بها الذراء ، ويستخيع بها الشفاء متماء يكون من أصاهات السيئة ، واستثنائل اللك بالأمر الشي يصل عشاً – إن كان في – إلى المائة ، وكان في إيثان : لا ينيفي للولاة استبقاة الشؤلة الشيئار أطر الملد والنسخة ، ولتحكيل والإنساء بين الثامر، وتن يكرهن صلاحهم ولا يرحدونهم لما تزل بهم، وأولى ثن تقي عن الرعية ما أضفهم، وساق إليهم

، ملكة وذب،

136



فلما أصبحت أم الأمد انطلقت إلى ابنها فوجدته حزيناً

ما أصلحهم، القادة المتولُّون لأمورهم. وأنت بقتل دمنة حقيق؛ فإنه كان يقال: إفساد جُلَّ الأشياء من قِبَل خَلَتين: إذاعةُ السرِّ ، وإنهانُ أهل الفجور . وإنَّ الذي أنشب العداوةَ بينك وبين شتربةً أنصح الوزراء وخبرِ الأعوان حتى قتلته غدرًا، دمنةُ بحيلته وخِلابه ومكره وخيانته. وقد اطَّلعتَ على مكنونه، وبدا لك ما كان يخفي عليك، وعلمتُه في نحو ما تذكر من حديثه إياك قبل البوم؛ فالراحة لك ولجندك – اذ ظهر لك منه ما يكتم – قتلُه عقوبةً لجريمته، وإيقاءً على جندك من شرّه؛ فإنه ليس على مثلها بمأمون. ولعلك أيها الملك أن تركن إلى ما آثرتَه من العفو عن أهل الجرائم؛ فإن روَّأتَ في ذلك فاعلَم أنه ليس منهم من يبلغ جُرمه جرمَ دمنة .

من صحيهم وهو يما علكم لم ينج من شرّهم، ولذلك وفض أهل الدين والسّك الدنيا والنّعاد الآبرار بأهمال واختاروا الرّحاة وتركزا مخالطة الناس وحادثهم، فيا يربن فيها من طراحلة الأبرار بأهمال الشهار، وإثابة الفيار بأهمال الأبرار، في قرر السول قد على العمل لخلفته الأنه ليس أحمد وللله المسلم والمستمرة وبا أحد أمن الماسته من المناسبة أمن الله بالله المؤلف الذي لا يستام أحداث الحاجة به إلىء ولا لعاقبة يتموقها عنه بؤل أخرى أما عظمت في وفية المليل لا يساحل المسلم الماسته المسلم المسلم المسلم المسلمة المسلمة والإيمان المسلمة بن إملان من أمري وقديه فيا حداثي الصحح للملك، والإيمان المسلم للملك، على عرفيه الملك بالمسلمة للملك والرئيس على وقد كان المبادئ الذي كان ربّه في نقسه عليه وضعياً لم ين نقسه على وضعياً لم ين نقسه المهم وضعياً لم ين المهم وضائح من نقط وفاره. ولم يأمران التيات الوضعات التي لا تحتياً مهما إلى فيرها، وسائح عن يقط وفيه ومراسم مصدان ما كدت قلت أنه بإن التار التي تكون في الصحير والمهو

إنما تُستخرج بالعيبّل. وليس يخفي مَثَّلُ ذَلك، فإنَّ جُرُم الراه، إذا تُعصى عنه وَلَشْس، ازداد مستابع واصنيانه، كما أنَّ كل تَشَ من حَنَّاة وفيرها إذا تُؤرت ظهر ربيعها وقائدها. وقلد مثم لللك وتن حضر آنه لم يكن بيني وبين الور آمر أصفيات مله ولا أينيه به فائلة، من اكن بمثل من ضَرَّ ولا نقم في. وقد كان لللك — فيا أصلتُ من أمر وحتى أبقر مِيسدات – أفسارً رأيا

ظلما سمع الأمد ذلك، نادى في جموعه، فحضروا وأتي بَعدة. وتكمّ الأمدُ مستحياً ما ركب من قتل شتر به. ظلما رأى دمنة ذلك قال لبض من بليه متجاهلاً: مالي أرى الملك مكتياً مهموا؟ همل حدث أمر جمّمكم له 9 ظلما محمت ذلك أثم الأمد قالت جهيد أنه اللهن تركي الملكة بمقاوله عياً إلى الربع – مع عظم حَكَمَكُ ويُمرُعك – أبها العادر الكلوب ا قال دمنة: وما اللي جنيتُ عالم يُستحلُّ به قبل ويكرُب الملك بقائي ؟ قالت أم الأمد: أضلمُ العدد من حَمَدُكُ والله اللهن المنافعة والمتجهائك الملك، وقلك البريء من وزوات. قال دمنة الحالية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الأحرار، أنه تصليق ما كان يُلكر قد مضر، و فإنه كان يقال: من اجتبه في طلب العنر أسرع إليه الشرّ.

أمره. فسجد دَّمنة للملك وقال: أيها الملك، لستَ بحقيق بمعاجلة أحد بالعقوبة عن قول الأشرار دون الفحص والتبُّت. وإني لواثق عن فحصك ببراءتي وتصديق مقالتي؛ وقد قالت العلماء: إنَّ مَن استخرج النار من الحجر – وهي كامنة فيه – كالقادر أن يستخرج بالفحص وطول البحث ما خفي عليه من الأمور. ولو كنتُ مجرماً سرَّتي تركُك التفتيشَ عني، ولما كنت مُرابطاً بباب الملك. ولو كنت مذنباً هربتُ في الأرض وكان لي فيها مذهب؛ ولكن – لثقتي وبراعلي ونصيحتي – لم أبرحه ولم أفارقه. وأنا أرغب إليه – إن كان في شك من ذلك – أن يأمر بالنظر فيه، ويكون مَن يولِيه إيّاه ذا أمانة وإسلام<sup>7</sup>، لا تأخذه في الحق لومةً لائم، ولا يكون عنده محاباة لأحد ولا غمزُه، ويرفعُ إليه عذري وما يسمع من غيري فينظرُ فيه ولا بأخذه فيه أقاويل

اليفاة على، الحَسَدة لي، فإنه قد كانت لي منه منزلة أنافسُها وأحسد عليها. فإن هو لم يفعل ذلك يَّ، ويكن رأيه عليه، فلا مؤمَّلَ لي ولا مَنجى إلا الله الذي يعلم سرائر العباد وخفيٌّ ضميرهم؛ ولعلي ألا أكونَ بذلك أضرُّ منه. وقد كان يقال: إنَّ اللَّتي يعمل بالشبهة ولا يُتلدُّ عندها ولا

فلما سمع الأسد قوله ارتاب به، فأخرجه وأمر بالفحص عنه ورفيه إلى القضاة لينظروا في

وأشدٌ عزماً. وإني لأعرف أنه يَتَخوّف مثلَها مني غيرُ واحد من أهل الغش والعُدوان والعداوة للملك،

فنصبوا لمصيبتي واجتمعوا على هلاكي .



ئورت ظهر ريحها وقلرها

كأمر المرأة التي بذلت نفسها لعبدها حتى فضحها. قال الأسد: وكيف كان ذلك ؟ قال دمنة : كانت بأرض كشمير مدينة تسمى بَرود، وكان فيها تاجر يقال له كَبيرَغ<sup>8</sup>، وكانت له امرأة ذات حسن، وكان له جار مصوّر، وهو صديق لها. فقالت له المرأة ُ في بعض أحيانها التي كان يأتبها فيها: إن استطعتَ أن تصنع شبئاً يكون علامةً بيني وبينك أطَّلَع بها على مجيئك

يتثبّت فيها، يكون قد صدّق ما ينبغي أن يَشُكُّ فيه، وكذّب ما ينبغي أن يُصدُّقه، فيكون أمره

إذا جثتني بالليل من غير نداء ولا رمي ولا شيء يرتاب به، رفّق ذلك بك وبي . قال المصوّر:

نعم، مُلاءة بلقاء، بياضها كضوه القمر، وسوادُها كسواد الحدقة، فإذا رأيتِها فاخرُجي فهي آيةٌ \* بيني وبينك؛ فأعجبها ذلك وفرحت به. وكان يأتيها في تلك الملاءة متى أراد. وسمع عبدُ التاجر حَديثَ الملاءة، وكان لأَمةِ المصوّر صديقاً، فطلب العبدُ إلى أمة المصوّر أن تُعيره الملامة التي له ليُربها صديقاً له ويُسرعَ ردِّها – وكان المصوِّر غائباً في دار الملك – فأعطته إياها ولم رِّبُّ بشيء من شأنه. فأخلحا ومضى إلى سيدته ليلاً، ظر ترتب به لمَّا رأتها عليه، فظَّنته صديقها المصوّرَ فبذلت له نفسها، وقضى حاجته، ورجع العبد بها إلى الأمة فوضعها في موضعها. ولما مضت هَدَّأَة من الليل رجع المصوّر إلى بيته فلبسها ثم أتى المرأة. فلما رأته دنت منه وقالت له: ما شأنك ؟ لقد أسرعتَ العودة بعد قضاء حاجتك. فلما سمع كلامها عرف أنه قد دُهِمي. وبضى من وقته إلى وليدته فأوجَّمُها ضربًا، فحدَّثته الحديثُ فأخذُ الملاءة فخرقها وأحرقها . وإنما ضربت لك هذا المثل لئلا تعجل لأمر فيه تشبيه وكذب؛ فإنَّ الكلب مُعنتُ لصاحبه. وأنت بالنظر في أمري جدير. ولست أقول ما تسمع شفَقاً من الموت؛ فإنه – وإن كان كريها - لا مُنجى منه ولا مُحيص عنه. ولو كنتُ أعلم لي مالة نفس، أعلم هواه في تلفها،























فاذا أتبتك بمسلاءة بلقاءبياضها كضوء القمر ، وسوادها كسواد الحدقة ، فاخرجي

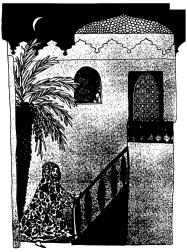

ولللك شمقي جَدَيْنِ، مع أن أوى كل شيء تشر وتتكُّر، فليس آحدُّ ينطق بحقُ إلا يتكلم إلا المبلدي، وثن يباب اللهاء التجهيه بليه طِلْمَاتَسِيمها إلى كره ح لا يَقْمِيدُ ذلك فيا طواق الحقّ أو خالله، لأه لا يدر المبلد الفاجر، وأما له الما الفاجر الله عنه الفاجر الله عنه الفاجر الله عنه الفاجر الله عنه الله يرتم أنه وين يلكن إلى سلماً أنه أو الله المبلد المبلد المبلد المبلد المبلد المبلد المبلد المبلد الله يتم أنه ويت الله ين إلى المبلد الم

أيها الكاذب، أترجو أن تنجوَ من ذنبك العظيم ? فقال صنة: إذّ أهل ما ذكرتر الذي يقول. ما لم يكن؛ وإني نظفت بالعق، وجنت عليه بالكَبّتِ والحُجْبَة. فقالت أمّ الأمـــد: ما الذي كنتَ قلتَ، وما الذي صنكَة به ؟ فقال دمنة: الملك يعلم أني لو كنت كاذبًا، لم أقل هذه المقالة

جُدتُ بها لد، قتال بعض جلساء الملك: لم تعلق بهذا لحبُّ اللك ولا لكوامته عليك، ولكن لقال للنامع عن نضلى السلامي الملائس من الورطة التي قد اونتك، والإس الملح عا وضت فيد، فأقبل عليه دمن نضي ما استعلمت، والماس البراءة لما وجرّ المافية إليها ولا أحد أوساً إلى الإلسان من نضي ما استعلمت، والماس البراءة لما وجرّ المافية إليها ولا أحد أوساً من ضمت عهدك ووذك لفسك وسو حالها متعلق وأقلى عموماً فن دونها أبل، وقد قالت العلماء: من ضميتان، بل أجلي غيرة المنابع المنافقة أوقعيم، بلن سواها أغضرً وأرفضر. بها الأو المنافقة المنافقة المنافقة على من مسجلتان، بل أجلية برقية المنافقة المنافقة على من المعلقات المنافقة بيا أن نظام المن ذلك من دمنة مم أيجر جواياً، فقال آم الأحدة؛ لأمن الشكية العالمات النافي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والسمية بأنذ واحدة ؟

فأمر الأسد بدمنة فقلفت في عنقه



لا ينطق بشيء في أمر دمنة، شكَّتْ في أمره وقالت: لعله مكذوب عليه فيا رُمي به؛ فإنَّ المعتذر عند الملك بمحضر من الجند – لا يُردّ عليه شيء من منطقه – تشبيه بأن يكون مُعِقًّا فيما فأمر الأسد عند ذلك بدمنة فقُذِفت في عنقه جامعةٌ \* ثم حُبس، وأمرَ بالنظر في أمره.

عنده؛ وإني أرجو أن يستبين له صدقي وبراءتي وصحةُ ما قلت. فلما رأت أمَّ الأسد أنَّ الأسد

فقالت أمّ الأسد: لقد بلغني عن هذا الفاجر الكذاب شرٌّ ما يقال عن أحد، وتتابعت الألسن عليه، وهو له مُحيل، وليس يخفَى أمره عليّ. والذي ذكره لي الأمين الصدوق: فليسترحّ منه ولا يناظره. فقال الأسد: اسكتي عني واهدئي، فإني ناظرٌ في أمره وفاحص عنه، وغيرُ عاجلٍ عليه، ولا أشترى ضرّ نفسي باتّباع هوى غيري ممن لا أدري ما صيدقُه مِن كَليِه، مَن الذيُّ وصفتِ ؟ فسمَّيه لي. فقالت أمَّ الأسد: هو خليلك ومؤدَّبك وأمينُك، النير. فقال الأسد: بِحَسْبِكِ ! سترينَ ما أصنعُ به وَآمُر فيه، فانصرفي. فلما ذهبت هدأةٌ من الليل بلغ كليلةَ أنَّ دمنة قد حُبس واستُوثِق منه، فانطلق إليه يهمس هساً. فلما رآه موثَّقاً، بكي بكاءً شديداً وقال:

يشاً، أنهي إليه وأتفي برأيك فيه. قالت العلماء : إنّ الذي لا يسم من إخواته وتصحاله يصبر أمو إلى الثمانة. وقد حلّ ذلك بيء ولكن ما حَسَّتُ أن أصنع ؟ لإنّ المرص وطميح المون يطبئان وأي السخم ونظر العالم، حكم المناه أم فرواة أرضاً، ولمله بوت من طباعاً مُحَنَّ أَدَّ أَصَاد الله على المله بوت منه. ولمن أحزّ المواقع مل نفسي، ولكن عليك أعانات أن تؤخذ في بسيب اللهي بيني وبيك من القرابة، فعالم فلا مجدّ من إطلاعهم على أمري بدأ، فأقل بإظهارك مرى وتصديقهم إياك على، فقال كيلة : يقد تُحَتَّ عن ذلك، وليس يُمكّلُ بالحياة فيه، وقد يُعسَلِّ الرجل إذا ترّل به اللهاء : إنه من يقدف عن عمل على ما كان ولكمة قال ما لم يكن إضافا أو يعتمر على ما كان ولكمة قال ما لم يكن إضفاقاً علياء . إنه من فلاني يكن على ما يكن ولكمة قال ما لم يكن إضفاقاً علياء .

يدخل أحد فيراني مندك أو يُسمح تحاثرزنا مستمع. وأنا أشير عليك أن تعترف بجُرك ويتوحّ الديلك، والله بُّت لا محالة، وإنك إن تُقتل في الدنيا بما كان عنك، عير لك من المداب الدائم في الآخرة، مع الآئمة الشُجَار. فال دمنة: قد صدفتاً فها ذكرت، ولكن العمل به شاق، ولكني غيرُ تمميز كلاماً عني يُمرّق في أمري. ثم إنْ كليلة اطلق إلى متزاد فيق في ممّ وكرّد، مخافة أن يؤشار بذب دمنة العنطان بيئة فات في لياء.

قد بلد الأمر يا أخي إلى ما لا أبال ألا أطفظ لك مده في الكلام، ولا أستبلك بما تكوه ت. وإنه ليخطر بيال ما عمت أشير به طبك، وقفت كنت وأيث ذلك فيلفت في الموطقة، ظم تقبل هي في تأخذ به، لإصبابك وأيك. فويل لوطلك ويفتاتك ! قفد صَلَّا علك وُنُوعا مثك وذهبا حد حياتك ضياحاً. فقال دمنة، الكلم تولن تتكلم بالحق وتأثر به، ولكن لا أسح حال – يا تمان في تر الشرّع والمعهوة، في المحجّب على من البلام. ولولا قلك كان في ومطفق به ما

وكان في السجن سُمُّ، وكان ثانماً قرياً من كليلة ودمنة حيث اجتمعا في السجن ،

144



فاستيقظ بكلامهما، فسمع جميع ما تحاورا فيه وتراجعاه بينهما، فحفظ ذلك وكتمه . ثم إنّ أمّ الأسد دخلت عليه من الغد، فقالت: اذكر الذي وعدتني البارحة في أمر هذا

الفاجر، وقولَك لجندك: إنه لينبغي للمرءِ أن يعمل بالتقوى ولا يتوانى في ذلك. وإني لا أعرف أمراً أعظمَ أجراً من الاستراحة منه؛ فإنه قد قالت العلماء: إنّ المُعين لذي الآثام على خيانته شريكً له في أعماله. فأمرَ الأسدُ النيرَ والقاضيَ أن يجلسا ويدعُوا بدمنةَ على رموس الجُند، ثم يَسألا عنه، ويَرفعا إليه الذي يذكرون لهما منه <sup>9</sup> وجوابَه إيّاهم فيه، ولا يَدَعا من ذلك شيئاً إِلَّا أَمْيِاهِ إليه. فخرجا لذلك وجمعا الجند، وبعثوا إلى دمنةً. فلما أُتِيَّ به توسُّط مَحْلِمَهم، فانتصب النمر قائماً وجهر بصوته وقال: قد علمتم، معشّرَ الجند، ما دخل على الملك من التألُّم بقتل شنربةَ والترجُّع له، ولم يزل مهموماً حزيناً وجِلاً أن يكون دمنةُ شُبَّه عليه في أمره، وأرهفه فيه مَيِّناً وباطلاً. وَأَحَبُ أَن يستيقن ذلك، وقد نصبناً للنظر في أمرهما؛ فأنتم أحقُّ آلا تكتموه سرًّا، ولا تذخروا عنه نُصحاً، ولا تُخفوا عليه حرفاً. وليقل كل امرىء منكم ما يعلم، فإنه لا يُحبّ أن يَفُرُط بعقوبة أحد لهرِّي منه أو لغيره في ذلك، من غير استيجاب منه للعقوبة. فقال القاضي: انظروا ما يتكلم به الأمين فاتبعوه. وقد سمعتم الذي قيل لكم فلا يكتُمَنَّ أحدُّ منكم شيئاً عَلِمه، لئلاث خلال: أمَّا واحدة فالصدق فيا استُشهِدتم به، وألَّا تجعلوا العظيم من الأمر في الحق صغيراً، ولا ينبغي لكم أن تكرهوا وقوعَ القضاء على ما وافقكم أو خالفكم، ولا تُصغِّروا منه شيئًا؛ وأيُّ عظيم أعظمُ من ستر عورة من أفرط الأخيار واستزَّلهم بوَشيه وكيده؛ فالكاتم عليه

غبر بريءٍ من مضرَّة جيلته، ولا بعيدٍ من أن يكون شريكاً له في عمله، فإنَّ يسير الحق عظيم وأفظعُ منه عند الله أن يُقتل بريء على غير ذنب، لنميمة فاجر كذَّاب. والثانية أنَّ عقوبة المذنِّب بذنبه مَقْمعةً لأهل الرَّبية، ومَصلحة للملك والرعيَّة. والثالثة أنَّ الأشرار إذا تُتِلوا ونُفُوا من الأرض كان في ذلك راحةً للملك والرعبّة وصلاح لهم؛ فليَقُل كل امرىء منكم ما يعلم، كيا يكونَ القضاء في ذلك على المحق لا على الهرى والبغّي. فرمَق بعضُهم بعضاً وأطرقوا مَلْيا لا يحيرون كلاماً لأنهم لم يعلموا من أمره عِلماً واضحاً يتكلمون به، وكرهوا القول بالظنون تْقُوفاً أَنْ يَفصِل قُولُهم حُكماً ، ويوجبَ قتلاً. فقال دمنة : ما يُسكِنكم ٢ ليَقُل كل امرىء منكم ما يعلم. واعلموا أنَّ لِكلُّ قُربة ثواباً إما عاجلاً وإما آجلاً. ولا بد أن تقولوا في أمري بعلمنكم. وليعلم كل متكلم منكم أنَّ مَنطقه في قولي حُكم في إحياء نفس أو موتِها. واعلموا أنَّ من قال ما لم ير، وادُّعي عِلم ما لم يعلم أصابه ما أصاب الطبيبَ الجاهلَ المتكلف. فقال له القاضي:

وكيف كان ذلك ؟ قال دمنة : زعموا أنه كان في مدينة من مدائن السند<sup>111</sup> طبيب عالم رفيق، فمات، فنظروا في كتبه، فكانوا يتفعون بها ويتعلمون منها. فأتاهم رجل زعم أنه طبيب، وأنَّ له رفقاً، ولم يكن كذلك. وكانت لملكهم ابنة كريمة عليه، وكانت حاملًا فأصابها بَطَن فجعلت تُسَمِّنَ الأعراض. فبعث الملك في طلب الأطباء فاتت رُسله رجلاً منهم كان له علم، على رأس فرسخ. فوجدوه قد عيبي، فوصفوا له وجَع ابنة الملك، فأمرهم أن يَسقوها دواءً يقال له زائهران، فرجعوا إلى الملك فأخبروه

بذلك. فأمر أن يطلب طبيب ليهتيء ذلك الدواء. فأتاه ذلك الرجل الجاهل فأخبره أنه عالم عارف بالأدوية وأخلاطها. فدعا الملك بالأسفاط التي فيها أدوية الطبيب، فوضعت بين يديه، فأخذ من أحدها صرَّةً فيها سمَّ فجعل منها ومن غيرها زامُهران. فلما رأى الملك سُرعة فراغه من

شظاليت للسليل للتكانف 

ذلك ظنُّ أنه عالم، فأمر له بحُلُّ وكسوةِ حسنة، وسقى الجارية منه فلم تلبث أن تَقَطَّع أمعاؤها وإنما ضربتُ هذا المثل في جماعتكم كيلا تتكلموا بما لم تعلَّموا – تلتمسون به رضا

فماتت. وأمر أبوها فسقيّ الطبيب من الذي صنع لها من الأدوية فهلك .



ورمق بعضهم بعضاً، وأطرقوا ملياً. فقال دمنة: ما يسكنكم؟

غيركم – فيصيكم ما أصاب ذلك الطبيب الجاهل، فإنّ الطباء قد قالوا: إنّا جزاء كل أحد بقوله ولعله. وأنا بريم، مما ألفيخت به، قالم بين أبديكم. فتكلّم سيّد العنازير" إدلالاً بمزك من الأمد وأنّه، فقال: اسمعوا مصفر الجند، وتشكّروا في أقبل لكم، فإنّ الطباء لم يدّموا حياً من آيات الأمرار والأغيار إلا قد أثيوه، وإنّ علامات النجور في هذا الشغر، فله



طار له مع ذلك نَّنَا\* سُوء. فقال عظيم الجند لرأس الخنازير : قد سمعنا ذلك، وقليلٌ مَن يعرفه، فأعلِمنا مَا الذي رأيتَ في هذا البائس. فقام رأس الخنازير وأخذ بيد دمنة وقال: إنَّ في كتب العلماء أنَّ من كانت عينُه اليسرى صغيرةً كثيرةَ الاختلاج، وأنفُه ماثلاً إلى شِقَّه الأيمن، وما

بين حاجبيه من الشعَر متباعداً، ومنابتُ شعره ثلاثَ شعرات ثلاثَ شعرات، وإذا مشى نكُّس ولا يزال ملتفتاً إلى خلفه، فإنه صاحبُ نميمة وفجور وغدر؛ وهذه العلاماتُ كلُّها بيُّنة في

هذا الشقيُّ. فقال دمنة: نحن كلّنا تحت السماء ولسنا فوقها، وأنتم ذوو الأحلام وتقيسون بالعلم الكلام، وقد فهمتم ما قال فاستمموا مني؛ فإنه يظنُّ أنه لا أحدُ أعرفُ بالأمور منه، وأنه لا عِلمُ

. ذكر وحمة.

إِلَّا عِلْمُهُ؛ وإن كَانَ مَا ذَكَرَ مِنَ العَلَامَاتَ حَقًّا، فَلَا أَسْمِعَ أَنَّ أَحَدًا يَقْدَرُ عَلَى أَن يعمل خيراً ولا شرًّا إلا بها، وإنما تجازُون بذلك وتعاقبون عليه، وليس لّامرىء من رأيه شيء، فليس مُجتهدً وإن حرَصَ على الخير بنافعه حرصه ، ولا مسىءٌ وإن أذنب بضائره ذنبه ؛ وقد شقيتُ أنا بالعلامات التي في جسدي، وذلك أمرٌ ليس إليّ إن كانت، وأعوذ بالله أن تكون. ولو كان إلى الناس من ذلك شيء جعلوا فيهم أفضلَ ما يقليرون من الآيات والشامات، ولم يكن مني غير العادة، ولم أركب فيرّ العنق. وقد استيان لمن حضرك نقاً مقلك وطولك بالأمور وسهرك بها. وقد قال ربيل مرة لامرأن: احفظني نضلك ثم اطمكن على غيرك، وهيم الناس وأصيلهم مبويك التي أشتر بها أمَرَكُ، وذلك مُثَلَّكَ. فقال سيّد المخازير للعدة؛ وكيف كان ذلك؟ قال دمة :



اسو به اعراق وقت علت عن نام المساور مسته . ونهو العداد وسيا العداد التحديد المساور وسيا السداد و المساور المس

وأنت أيضاً أبيا المتكلم، أمُرك عَجَب حين تدنو من طعام سيَّمك وتقومُ بين بديَّه. مع ما بجسك من القدر والقبح والتّن واللّيم وما فيه من العبوب، ثم أنت تجمّري أن تقوم بين بدي



فانطاق الرجل وامرأتاه يحتط

وتعيين التي قد غطّت عورتَها .

حقًا لك أقول؛ فإنك قد جمعت أنك آذرٌ مبسورٌ \* تحكّ ذلك النهار كلَّه، أفدَع\*\* متسايلٌ الخَلق خبيثه. فلما سمع ذلك رأس الخنازير وما رماه به، خنقته العَبرة فبكى لجُرأته عليه وإغلاظه له. قال له دمنة: إنه لينبغي أن تبكي وتُكثر دموعَك؛ فإنَّ الملك لو قد اطَّلع على أمرك وعلم الذي أنت عليه، أقصاك وأبعدك. فلما سمع ذلك أمينُ الأسد الذي أمره بحفظ مَا يقولون – وكان اسمه شَهَرَخ<sup>13</sup> – رفعه إليه، فعزل رأسَ الخنازير عن عمله، وأمر بإخراجه وإقصائه عنه . وكتب النير والقاضي ما قال دمنةُ وما قيل له، وختما عليه، وبعثا به إلى السجن .

الملك وتليّ طعامَه. وقد علم عيوبَك غيري من الجند، ولم يكن ينبغي لي التكلمُ بها، إلّا أنه لم يكن يضرّ أحداً إكرامُه إياك، وكنتُ لك أخاً وقد كنتُ أحفظك لذلك. فأما إذ باديتَني بالعداوة ونطقتَ بالبهتان عليَ من غير علم، فإنه لا ينبغي أن يكون صاحب السلطان دبَّاغاً ولا حجَّاماً، دِّع أن يكون بالمنزلة التي أنت بها منه. فقال رأس الخنازير : ألى تقول ما أسمع ؟ فقال: نعم !

ثم إنّ صديقاً لكليلةَ يقال له فَيروز<sup>14</sup> انطلق إلى دمنة فأخبره بموت كليلة، فبكى بكاءً شديداً، وقال: ما أصنع اليوم بالحياة وقد هلك أخي وصَفِيتي؟ لقد صدق القائل: إنَّ الإنسان

إذا ابتُلِيَ أتاه الشُّر من كل جانب، واكتنفه من الهمَّ والحزَن مثلُ الذي بي. وقد رُزِئت – مع ما دخل عليّ – بمؤدِّين ومتعهدي بما فيه رشدي. وقد أبقى الله لي منك أخاً ليس بدونه؛ بلُّ أرجو أن تكون أفضلَ منه عَطفاً علىّ، ونظراً لي، وأن تَهتم في أمري بما يعتني به أخو الحفاظ؛

فإن رأيتَ أن تنطلق إلى منزل كليلة فتأتيني بما كان لي وله فيه، فافعل. فلما جاء به أعطاه نصيبَ كليلة كلُّه، وقال: أنت أحقُّ به من غيرك وطلب إليه أن يُحضُره عند الأسد بخير، وأن يُعلِمه ما تذكرُ أمُّ الأسد منه<sup>15</sup> عنده. فوعده ذلك، وقبل ما أعطاه .

ثم إنَّ فيروز غدا إلى الأسد فوافق النيرَ عنده والقاضيّ، قد أتياه بالكُتُب فوضعاها بين يديه.

ء مصاب بالباسور . . معيج القاصل .



ظما صمع رأس الخنازير ما رماه به دمنة خنقته العبرة فبكى

غنظر فيها وأمر كانه بتسفها وطبها إلى النبر، وقال له ولقائمي: اطلقا بعدة هيفاه للبكند. ثم لوقها إلى ما يكون من ولماري في ذلك. فلنا معروط من هذا الأمد أن أن هو أنها بلك كان مواد المواد الله الله الم المحتمد الفائد أنها الأمد : لا يحتود على المحتمد عليه علم إن استبيت أشد عليك يكتف وقت ملاهم. وانسرقت من عقد وهي تقضي عليه. ثم إن أمر الآخرة عَلَماً ومصداقاً في الدنيا دلَّت عليه أنبياؤه ورسله؛ ولولا ما أمرنا به الملك – لرأفته ورحمته بالرعيَّة – لكان القضاء بيُّناً عليك. فقال دمنة: إنَّ منطقك ليس بذي وَجه ولا رأفة ولا نظر في أمر مظلوم ولا طلب للحق والعدل؛ ولكني أراك راكباً لهواك، تريد قتل ولم يستضيء لك شيء من أمري وما قُذِفتُ به، ولم أبلغ ثلاثة أيام بَعدُ. ولستَ بملوم بذلك عندي، لأنَّ الفاجر لا يُحِبُّ الصلاح وأهلُه، ولا من يعمل أعمال التقي. فقال القاضي: إنَّ حقًّا على الوالي أَنْ يُجازِيَ المرء بصلاحه، ويَعرفه له، لأنه أهلُّ لكل خير أُتيَّ إليه، وأن يُنكُّل بالمجرم عن إساءته ويعذبه، ويعاقبهعليها، ليزداد أهلُ الخير في الصلاح رغبة، وأهل الجرائم عن الإساءة نُزوعاً. ولعمري لأن تُعاقبَ في الدنيا، خيرٌ لك من أن تعذَّب في الآخرة غداً. فأقِرَّ بذنبك. وبُو بإساءتك، واعترف بصنيعك، فإنه أفضل لك في عواقب الأمور، إن أنت مُديت إلى ذلك وُوُقّت له. فقال دمنة: أيها القاضي الصالح، نطقتَ بالعدل، وقلت مقالة الحكماء . ولعمري إنَّ من سعادة المرء ألا بيبع آخرته بدنيا فانية منقطعة، ولا يشتري رَوحاً يسيراً بعذاب طويل. ولكني مما قُرفتُ به بريء، فكيف آمَر بقتل نفسي وأعينُ عليها وأنا مظلوم، بل أنطق بكلب لم أتفوّه به ولم يعرف مني ؟ فشديد عليّ أن أقِرّ بما لم أعمل، وأن أبوء بما لم أجْن ،

فيروز أنى دمنة فأخبره بلنلك. فينيا هو في حديثه إذ أتاه رسول القاضي فانطلتى به إليه. عظيم الجند: قد علمت أمرك وتيقته، وأتاني به مَن هو عندي أمين، وليس بينهي لي أن أسأل عن شأنك ولا أنظر فيه سرى ما قد فحصت؛ فإنّ العلماء قالت: إنّ الله جعل لكل شيء من

فاكينَ تُميناً على فقسي. وشريكاً لمن أواد تقلي، فإنك تمرف عِنتاب مَن فعل ذلك في الآخرة. وأنا بريمه البرض، بلرز المناد، فإن أودتم تقلى مظاهراً تكتفى بافته في ناصراً. ولمال ذلك – إن فعلمو – ألا يكين شراً أمروي في عالجاً ولجيدٌ النا أقبل البيم على مثالتي أسس: ذا كروا حساب الآخرة وطابا، ولا تأسفوا هذا إذا حظهر البيم في أمر تنصرت علم حين لا تنفع الشامة، بنا لا يعلم، وما لم يُجيد به خيراً. فقال عظيم الجنود والقاضي: وكيف كان ذلك ۴ فقال دمنة : زصوا أنه كان مُرزبان في منينة فاروات<sup>18</sup>، وكانت له امرأة حسناء عاقلة. وكان للمرزبان

عبدٌ بازيارً أ، وقد هوِ يَها وغَرْض لها براراً؛ كلَّ ذلك لا تلتفت إليه. فأضمر في نفسه فضيحتَها؛ فخرج ذات يوم إلى الصيد فصاد فرخَى ببّناء فهيّاً لهما وَكراً، وجعل يعلّم أحدهما أن يقول: ورأبت الرئاب مضاجعاً مولاني، وعلم الآخر أن يقول: وأما أنا ظلبتُ بقائل شيئاً. فحفظ الفرخان ذلك بلسان اللُّخيَّة. ولم يكن أهلُ تلك البلاد يعرفونها. فلما كان ذات يوم ومولاه يشرب، إذ أناه بهما، فصاحا بنينك الكلمتين بين يديه. فأعجب المرزبان ترجيمُهما ما قالا بأصواتهما - من غير أن يكون فَقِه شيئاً مما قالاه - وأمر امرأته بالاحتفاظ بهما والإحسان المهما، وألطَف الغلام وأحسن إليه؛ ومكنا عنده زماناً.

تثاللهنيز الدائدة والسكازسار

> ثم إنه قدم عليه أناس من عظماء أهل بلخ، فصنع لهم طعاماً وشراباً. فلما أصابوا من ذلك دعا بالفرخين لِيُعَجِّبهم منهما، فصوَّتا. فلما سموا صياحهما نظر بعضهم إلى بعض وتكَّسوا رموسهم حياة منه، ثم قالوا له: هل تعلم ما يقولان ؟ فقال: لا، غير أنَّ ذلك لي مُعجِب. فقال بعضهم له أنه لا تَجِدُ علينا إن حدّثناك به، فإنّ أحدهما يزعم - بلسان البلخية - أنّ البواب يَمْجُرُ بِالمُرْتَكِ، وَأَمَا الآخر فيقول: وأما أنا فلست بقائل شيئاً ،، وإنَّ مِن شأننا ألا تُعسِب في بيت امريءٍ – امرأتُه فاجرةً – طعاماً. فنادى البازيارُ مِن خارج: أنا أشهد على مقالتهما أنها حق، وأنى قد رأيتُ ذلك غير مرَّة. فأمر المرزبانُ بقتل امرأته. فأرسَلَت إليه أن أفحص عما ذُكر لك، فسيدو لك مَن الفاجرُ الكذَّاب، ومُرْ هؤلاء العظماء فليسألوهما ولينظروا هل يعلمان



يترروبو بنيء من ذنبه، ولا يَخصِموه فيه .
لم إذّ أمّ الأسد قال له: لتن أنت عليّت سيل دمنة – بعد الذي ارتكب من الذنب
الطفيم – ليجترين عليك جندك، ولا يتخوفُ منهم أحد – في فظيم يرتكه – عقوبتُك.
وليَسْيَرْنَ أَمْلُ بِمَا لا تعلينُ كم تحبّه، ولا تقبّ منده، ولا رُقّ فَقِه. وأحضرَت النبرَ فشهد
على دمنة بما سمع من، وبراجهةِ كلية إياه .
ولا شهد النبر بذلك، أرسل السيمُ المسجون – الذي سمع قبل كلية لدمنة ليلة دخل عليه
في السجن – أنّ مندي شهادةً فترجوني لها. فبت إليه الأحد، فشهد على دمنة بما سمع من
قبل كلية توريخه إياه بدخوله بين الأمد والترر بالكذب والنبية حتى قتله الأحد. و إقرار

ظما سمعا كلام الفرخـــين. قال أحدهما: إنا لا نأكل في بيت امرىء امرأته فاجرة

ثم إنّ القاضيّ كتب ما قبل لدمنة. وما رَدّ عليهم. وأرسل به إلى السجن. وانطلق عظيم الجند إلى الملك. وتفرّق سائرهم. وحُبِس دمنة بعد ذلك سبع ليالٍ يتكلم بعلوه. فلم يقدووا أن

أو يحسنان من لسان البلدية غير حاتين الكلمين، فعلموا أنّ ذلك من تعليم البازيار. لأنه أرفيق على نفسي فاستمت عند قطل ذلك تكلموهم افإذا هما لا يحسينان غيرهما. فرفوا أنّ ذلك من تعليم البازيار. فأصل إليه فانه وعلى يعه بإز. فقالت له المرأة: ويلك ا أنت رأيتي على الله للخلقي به ؟ قال: نعم ا فولب البازي عليه فريح عينية بحفاله. فقالت له المرأة: الله عجل الله التكالّ بكلبك على، فإنك فرنمت أنك عابيت ما لم تر، وشهعت على يُزود وباطلو . وباطلو .

والبهتان، كان جزاؤه العقوبةَ في العاجل والآجل .

101



دمنة بدلك 19. فلما كرّرت أمُّ الأسد ذلك عليه وكلّمته فيه ووقع في نفسه أنّ دمنة حمله على

ثم قال الفيلسوف للملك: فلينظر أهل التفكّر في الأمور في هذا وأشباهه، وليعلموا أنه مَن يلتمس منفعة نفس. بهلاك فيره – ظالماً له بخديعة أو مكر أو خيلابة – فإنه فيرٌ ناج من وَبال ذلك وعاقبت ومنبّت، وأنه مكافأً به وتنجزيٌ بما عمل عاجلاً وتجالًا. وصائرٌ إلى البوار

زَيغٍ وأوطأه عَشوةً، أمر به فقُيْل شرَّ قِتلة .

على كل حال .

Controll M. M. A. a. D. A. A. D. J. C. L. A. D.

وقال السبع: إن عندي شهادة



قال الملك للفيلسوف: قد فهمتْ مَثَلَ المتحابّين يقطع بينهما الكذوب الخائن النّمامُ، وما بصير إليه أمره، فأخبِرْني عن إخوان الصُّفاء كيف يبدأ تواصُّلُهم، ويستمتِع بعضهم ببعض.

زعموا أنه كان بأرض دستادً، عند مدينة يقال لها مارواتُ !، مكان للصيد يتصيّد فيه الصيَّادون. وكان في ذلك المكان شجرَة عظيمة كثيرة الغصون ملتفَّة الورق، وكان فيها وَكُرُ

قال الفيلسوف: إنَّ العاقل لا يُعدِل بصالح الأعوان شيئًا من العُقَد والمكاسب؛ لأنَّ الإخوان هم الأعوان على الخير كلِّه، والمواسون عند ما ينوب من مكروه. ومن أمثال ذلك مَثَلُ الحمامة المطُّوَّة والظبي والغراب والجُرِّذ والسُّلحفاة. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف :

غُراب يقال له حاثر². فبينا الغراب ذات يوم واقف على الشجرة إذ بَصُر برجل من الصيّادين قبيح المنظر سبى الحال، وعلى عُنْقه شبكة، وفي يده شَرَك وعصا، وهو مُقبِل نحو الشجرة . فذُّعِر الغراب منه وقال: لقد ساق هذا الصيادَ إلى ههنا أمرٌ ، فما أدري ما هو ! ألِحَيْني أم لِحَين

فقالت المطوَّقة: لا تَخاذُلن في المُعالجة، ولا تكنُّ نفسُ كل واحدة منكنَّ أهمَّ إليها من نفس صاحبتها؛ ولكن تعاونًا فلعلنًا نَقلع الشبكة فيُنجِيَ بعضنا بعضاً. ففعلنَ ذلك فانتزعنَ الشبكة حين تعاوَنَ عليها، وطِرْن بها في عُلُو السماء. ورأى الصياد صنيعهنَ فأتبعهنَ يطلبهنَ، ولم يَقطع رجاءه منهنَ، وظنَ أنهنَ لا يطرِّن إلَّا قريباً حتى يقمْن. وقال الغراب: لأُتبِعهنَ حتّى أَنظرَ إلى ما يصير إليه أمرُهنَ وأمرُه. والتفتت المطوّقة فلما رأت الصياد يقفوهنُّ• قالت للحمام: ها هو ذا جاء يطلبكنٍّ؛ فإن نحن أخذنا في الفضاء لم يَخْفَ عليه أمرنا، ولم يزل يُتبعنا، وإن نحن أخذنا في الشجر والمُمران لم نلبث أن يغبيُّ عليه أمرُنا، ولم يزَل يُتبِعنا حتى بيأس منا فينصرف؛ ومع ذلك إنَّ قريباً من الطريق جُحْر جُرْذ، وهو صديق لي، فلو انتهينا إليه لقطع عنّا هذه الشبّكة وخلَّصنا منها. ففعل الحمام ما أمرتهنّ به المطوّقة، وخَفِين على الصياد فأيس منهنّ وانصرف .

غيري ؟ ولكني ثابتٌ على كل حال، وناظرٌ ما يصنع. فنصب الصيّاد شبكته ونثر فيها حَبّه وكمَن قريبًا؛ فلم يلبث إلّا قليلا حتى مرّت به حمامة يقال لها المطوَّقة – وكانت سيّدةَ الحمام – ومعها حمام كثير. فرأت الحَبُّ ولم تر الشبكة، فانقضَّت وانقضَ الحمام معها، فوقعن في الشبكة جميعاً. وجعلت كل حمامة منهنّ تضطرب على ناحيتها وتعالج الخلاص لنفسها .

الشبكة قال لها: يا أخيى، ما أوقعك في هذه الورطة وأنتِ من الأكياس؟ قالت له: أما تَعلم أنه ليس من الخير والشرّ شيء إلّا وهو محتوم على من يصيبُه، بأيّامه وعِلَله ومُدَّته وكُنَّه ما يُبتلى به من قِلَّته وكَثَرته ؟ فالمقادير هي التي أوقَعَنني في هذه الورطة، ودَلَّتني على الحَب، وأخْفَت

وثبت الغراب على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروج مما هنَّ فيه فيتعلَّمُها وتكونَ عُدَّةً لنفسه إنَّ وقع في مثلها. فلمَّا انتهت المطرَّقة إلى مكان الجردْ أمرت الحمام بالنزول فوقَعْن، ووجلت الجرذ قد أُعَدّ مالة جُحر للمخاوف، فنادته المطوّقة باسمه – وكان اسمُه زيرًك<sup>9</sup> – فأجابها مِن الجِحر وقال: مَن أنت ؟ فقالت له: خليلتك المطوّقة. فخرج إليها مُسرعاً، فلما رآها في

ه ه پخکی ویستثر .

إن بدأت بهنّ وكنتُ أنا الأخيرةَ لم تَرْض – وإن أدرَكك الكَلال والفتور – حتى تخلُّصني بمَا أَنَا فِيهِ. فقال لها الجَرَدُ: وهذا أيضاً ثما يزيد أهل مؤدَّتك فيك رغبة، وعليك حِرصاً. وأخذ في قَرض الشبكة حتى فرغ منها، وانطلقت المطرّقة والحمام راجعات إلى أماكنهنّ . إذ بصيًّاد قبيح المنظر يقبل وعل

على الديكة حتى ليجبتُ بيها وسؤيجالى. وليس أمري وقلة استامي من الفتر بمكبّ الأذا المقادر لا يدفعها من هم أترى مني أما نعل أن بالفتر تركيف الديس والقدس ويصدا السبكة الذي يكون إليه العاجرُ حاجةَ مو الذي يعنول بين العازم وحاجد. ثم إن الجرّة الحافظة في تعالىب عليها المطاقعة المقادلة التي كانت يلها المطاقعة القادلة ان إنتيا يقريض عقد ما السامة قبل واضعرتها إلى المقادلة والما على واضعرتها إلى المعادلة المتالكة المتالكة

THE STATE OF THE S

عليكم، ولكن للشقاء الذي كتب الله علىّ منكم. وليس من عداوة الجوهر صُلح إلّا ريبًا يعود إلى العداوة؛ وليس صُلح العدِّق بموثوق به، ولا مركون إليه؛ فإنَّ الماه إن هو أُسخِن بالنار وأطيل إسخانه، لم يمنعه ذلك من إطفاه النار إذا صُبٌّ عليَّها، ولا تمنعُه سخونته من الرجوع إلى أصل جوهره. وليس ينبغي للعاقل أن يغترُ بصلح العدوّ ومصاحبته؛ فإنه يكون كصاحب الحيّة الذي

إنَّ أَشُدًّا العداوة عداوةُ الجوهر، وهي ضَربان: منهما عداوة من يجتزيانِ على ذلك كعداوة الأسد والفيل؛ فإنه ربما قتل الأسدُّ الفيلَ، وربما قتل الفيلُ الأسدَ. والأُخرى إنما ضَررُها من أحد الجانبين على الآخر، كعداوة ما بيني وبين السِنُّور، وبيني وبينك؛ وليست لمضرّ مني

بعقلك؛ إنَّ أَكُلَى إياكَ – وإن كنتَ طعاماً لي – لا يُعني عني شيئاً. وإنَّ في بقائك ومَودَّتك أنساً لي. واعتبِر بما جرَّ بت طول الدهر ؛ هل تجِد مَن يبيع منفعته بمضرَّته، على عِلم منه بذلك ؟ وإني لم أرغَبُ فيك – إذ رغبتُ – إلّا لنفسي والمنفعةِ لها؛ فإنّ بقامك لي فيه منفعةٌ من نائبة أو نازلةٍ تنزل بي. وأنت حقيقٌ – إذ رَغِيتُ فيك – ألا تُبعِنكِي من نفسك ، ولا تنازِعَـــك

النفس إلى سوء الظنَّ مع ما أسرِّغك من نفسي، وأوَّقُ لك من عهدي. وقد ظهر منك جميل الخُلُق، وذو الفضل لا يخفَى فضلُه – وإن هو أخفاه وكتمه بجهده – كالمسك الذي يُخفَى ويُكتَم، ثم لا يمنع ذلك رائحتَه أن تفوح. فلا تُغيِّرنَ عليَّ ودُّك، ولا تمنعني خُلتك. فقال الجرَّدُ:

ظما رأى الغراب صُمَّع الجُرَدُ وتخليصَه الحمام، رغب في مصادقته وقال: ما أنا بآينِ أن يُصيبني ما أصابهنّ، ولا أنا عن مودّة الجرذ بنّنِيّ. فدنا من جُحره وناداه باسمه. فقال له: مَن أنت ؟ فقال: أنا الغراب؛ كان من أمري كَيتَ وكَيتَ، فلما رأيتُ وفاحك لأصدقائك، رغِبتُ في إخائك وجئت أطلب ذلك منك. فقال الجرَذ: ليس بيني وبينك سبيلُ تَواصُل. وإنما ينبغي للعاقل أن يلتمس من الأمور ما يرجو دَرَّكه، ويترك طلب ما لا يقدر عليه، لئلًا يُعَدُّ جاهلًا، كرجُل أراد أن يُجريَ السفُن في البرّ ، ويَجُرّ العَجَل على الماءٍ، وليس إلى ذلك سبيل. وكيف يكون بيننا سبيلُ تَواصُل ! وإنما أنا لحم وأنت آكِلُ لحم فأنا لك طُعم ! قال الغراب: اعتَبِر

وأخذ الجرذ في قرض الشبكة

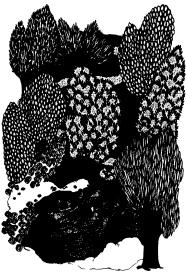

ريحل أواد أن يجري السفن أن البر ويجر المجل صلى الماء



ويدها وقد أصابها البرد فأعفاها في كُنّه، فلما ذي، النهار عليها ووجدت سخونة النياب ، تعرّكت نهته. فقال لما: ألهذي مكافأتي على جبيل فعلي بك وصنبي إليك ؟ فقالت له: ملما أن ذأب وادة وكنّان وطباء، وأحدن الناس الشرية لإزالة ثمية من أصله وطباعه إلى غير

آمد بيموه. ولا يستأمى العاقل إلى مدق الأرب، بل ما يستوحش منه أكثر. قال القراب: 
قد فهمت ما تقول. وقت حقيق أن تأخيد ليفضل خيلشك، ويترث صدق مقابل، ولا تُمكّب 
الأمور على يقولك: لبس لنا إلى التواصل سيل، فإنّ العقلاء الكواء بينينوز إلى كل معروث 
ورصلة سيلاً. والحلوة عن الصالحين مربع التصافا، يطيء انقطاعها، وقتل ذلك تكل حول 
اللمب الذي هو بطيء الانكسار، مربع الإعادة والصلاح إن أمايه تُلِّم أو وَمَن. والمؤتم 
بين الأمرار مربع انقطاعها، يطيء أنصالها، كالإناء من الشكل والتيم لا يصل أحداً إلا عن 
المها، لكريم بيلاً أنتريم على لتيتر واسحة ومعرة بين فقطة، والشيم لا يصل أحداً إلا عن 
رخية أو ربعة. وأنت كريم، وأنا إلى وكل محتاج، وأنا لارةً بابك وشرة كراة بالمثار إلا شارياً المثال إلا هرائياً والتيم لا عاجة فعداً ولا البيائات

سريعَ الانخداع. ثم خرج إليه من جُحره فأقام عند بابه. فقال له الغراب: ما يَحبِسك ويمنعك من الخروج إليَّ والأُنس بي ؟ أوَ في نفسك رِيبةً مني بعد ؟ فقال الجرد: إنَّ الإخوان أهلَ الدنيا يتعاطَون بينهم أمرين ويتواصلُون عليهما: ذَاتُ النفس وذاتُ البد. فأما المتعاطُون ذاتَ النفس فهم المتعاونون المتصافون، يستمتع بعضهم ببعض. وأما المتعاطون ذات اليد فهم المتعاونون المستمتعون الذين يلتمس بعضهم الانتفاعَ ببعض. ومَن كان إنما يصنع المعروف ابتغاءُ الأجر والاكتساب لبعض شُتونالدنيا فإنما مَثَله - فيا يُعطِي ويَبلل - مَثَلُ الصيّاد وإلقائه الحبُّ للطير ، لا يريد بذلك منفعتَهنَّ، بل يريد بذلك نفعٌ نفسهٌ. فتبادُّلُ ذات ِ النفس أفضلُ من تبادل ذات اليد. وإني قد وثقتُ بذات نفسك ومنحَنَّك مثلَ ذلك من نفسي. وليس يمنعني من الخروج إليك سوءً ظنُّ منى بك؛ ولكن قد عرفت أنَّ لك أصحاباً جوهرُهم كجوهرك، وليس رأيهم فيٌّ كرأيك؛ وأنا أخاف أن يراني بعضُهم فيُهلكني. قال الغراب: إنَّ مِن علامة الصديق أن يكون لصديق وأخفى الحية في كمه فلما دفىء النهار تحركت فنهشته

بما سمعتَ، إرادةَ الإعذار إلى نفسي؛ فإن أنت غدرت بي لم تقُل: وجلت الجرد ضعيفَ الرأي

فيك راغباً. وقد تهون عليّ قطيعةً مَن كان عدوًّا لك؛ فإنّ صاحب الجِنان إذا نبت في جِنانه ما يُفسدها ويضرّها اقتلعه وقذف به . ثم إنَّ الجَرَدْ خرج إلى الغراب فتصافحا وتصافيا وتصادقا وأنِس كل واحد منهما إلى صاحبه حتى أتت عليهما أيَّام. فقال له الغراب: إنَّ جُحرَك قريب من طريق الناس، وأنا أخشى أن يَرموني فأعطَب، وقد عرفتُ مكاناً ذا عُزلة وخِصبٍ من السمك والماء، ولي فيه صديق من السلاحف وأنا أريد أن أنطلق إليه وأعيشَ معه آمناً مطمئنًا. فقال الجرَدُ: وأنا أذهب معك، فإني لمكاني هذا كارِه. فقال الغراب: وما يُكَرِّهم إليك ؟ فقال الجُرُذ: إنَّ لِي أخباراً وقصصاً سأُسِرُها إليك لو قد انتهينا إلى حيث تربد. فأخذ الغراب بذَّنَب الجَرَذِ فطار به حتى دنا من العين التي فيها السُّلحفاة. فلما رأت الغرابَ ومعه جَرَدُ ذُعرت منه ولم تعلم أنه صاحبُها، فغاصت في الماء. فوضع الغراب الجردَ على الأرض ووقع على شجرة قُربَها ونادى السُّلحفاة باسمها. فعرفت صوتَه فخرجت إليه ورحّبت به وسألته مِن أَيّن أقبل. فأخبرها بسببه حين تبع الحمام، وحضورِه أمرّهنّ، وما كان من أمره وأمر الجرَّذِ حتى انتهى إليها. فعجبت السلحفاة من عقل الجرذ ووفائه، ودنت منه ورحّبت به، وقالت له: ما ساقك إلى هذه الأرض ؟ فقال الجرذ: رغبتُ في صحبتكم والإقامة معكم . ثم إنَّ الغراب قال للجرد: أرأيت الأخبار والقِصص التي زعمت أنك مُسِرُّها إليَّ؛ حلَّت

صديقه صديقاً، ولعدوُّ صديقه عدواً، وليس لي بصاحب ولا أخ مَن لم يكن لك مُحيًّا ولا



وَجهك الآن ؟ وكان الفسيف رجلاً قد جال الآفاق ورأى الأعاجيب، فأنشأ يحدُّنه عما وطيء





وخرج الجرذ من جحره

من البَّلدان ورأى من الأمور. فجعل الناسك يصفُّقُ بيديه أحياناً ليُنفِّرني عن السُّلَّة. فغضب الضيف من ذلك وقال: أنا أحدَّثك وتهزأ بي وتصفّق بيديك ! فما حَمَلك على أن تسألني وأنت تفعل هذا ؟ فاعتذر إليه وقال: إني لم أرتب بحديثك - وقد لذّ لي - ولكن كنتُ أفعل الذي رأيتَ لأَنقُر جُرْدًا في البيت لستُ أَصَع فيه طعاماً إلا أكله ؛ وقد شقٌّ عليٌّ ذلك. فقال له الضيف: أَجِرَدْ واحد هو أم جُرْدَان كثيرة ؟ فقال الناسك: جردان البيتِ كثيرة، وفيها واحد هو الذي قد آذاني وبرِّح بي، ولا أستطيع له حيلة. فقال له الفسيف: ما هذا إلَّا لشيء، وإنه ليُذكِّرني

قولَ الرجل الذي قال: لأمرٍ ما باعت هذه المرأة السمسم المقشور بغير المقشور. قال الناسك: وكيف كان ذلك ؟ فقالُ الضيف : نزلتُ مَرّة برجل بمدينة كذا وكذا فتعشينا جميعاً، ثم فرش لي وانصرف إلى مضجعهٍ مع مثللتراة صاحبته – وكان بيني وبينهما خُصَّ من قَصَب – فسمعت الرجل بقول لامرأته: إني أُربُّد القهاعت أن أدعوَ غداً رَهْطاً بأكلون عندي. فقالت: وكيف تفعل ذلك وليس لك في بيتك فضلٌ عن سيلتشظ عيالك، وأنت رجل لا تُبقي شيئاً ولا تدّخره ؟ فقال لها: لا تندّمي على شيء أطعمناه وأنفقناه؛ بغيرمتشور

فإنَّ الجَمع والادِّخار ربما كان عاقبة صاحبهما كعاقبة الذئب. قالت المرأة: وكيف كان ذلك ؟

خرج رجل من الفَّنَّاص غادياً بقوسه ونُشَّابه يلتمس الصيد. فلم يُجاوِز بعيداً حتى رمى ظبياً فأصابه، وحمله ورجع منصرفاً يريد منزله. فعرض له في طريقه خُنزير فَحمل عليه، فوضع الرجلُ الظبي وأخذ القوس ورماه بالسهم فأنفذه، وأدركه الخنزير فضربه بنابه ضربةً أطارت القوسُ مثلالنيئاد والنُشَّابِ مَن يده، فوقعا جميعاً مَيَّتين. فأتى عليهما ذئب، فلما رَآهما وثق بالخِصب في نفسه فالغلكبي والغستد وقال: ينبغي أن أدَّخر ما استطعت؛ فإنه مَن فرَّط في الجمع والادَّخار فليس بحازم. وأنا جاعلٌ والسذنب

ما وجدتُ كَنزًا، ومكتفٍ يومي هذا بوتَر القوس. فدنا منه ليأكله؛ فلما قَطع الوتر طارت القوس فأصابت سيَّتُها ° مقتلاً من جوفه فمات .

وإنما ضربتُ لكِ هذا المثل لتعلمي أنَّ الحرص على الجمع والادِّخار وخيمُ العاقبة. فقالت

له المرأة: نِعِمًا قلتَ؛ وعندي من الأُرزُ والسمسم ما فيه طعام لسنَّة رَهْط أو سُبعة. وأنا غاديَّةُ على صنيعه، فادعُ مَن أحببت غداً. وأخلتُ - حين أصبحتُ - في قشر السمسم فبسطتُه في

وأخذ الغراب بذنب الجرذ وطار به

٠٠. طرفها .

. كنخ .

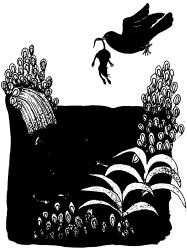



الشمس ليجفّ، وقالت لزوجها: اطرُد عنه العلير والكلاب؛ وأسرعَت لصنيعها. فغفل الرجل عنه وذهب لبعض شأنه. وذهب كلب لهم إليه فأكل منه. فبصُرت به المرأة فقذَرته وكرهت أن تصنع منه طعاماً. فانطلقت إلى السوق به وأخلَت به سمسماً غير مقشور مِثْلاً بيثل، وأنا أبصِر ذَلك؛ فنسمتُ رجلاً يقول: لأمرٍ ما أعطت هذه المرأة سمسماً مقشوراً بغير مقشور . وكذلك قَولِي في هذا الجرذ الذي ذكرتُّ أنه يثب في السُّلَّة حيث تضعها، دون أصحابه، إنه من عِلَّةٍ قويَ على ما ذكرتَ منه. فالتيسُ لي فأسًّا لعلي أحفِر جُسره وأطَّلع على بعض شأنه. فأتاه الناسك بفأس – وأنا حينئذ في جُحر غيري أسمعُ كلامَهما – وكان في جُحري ألفُ دينار

لم أمر تن كان وضعها فيه، فكت أفترهها فأرح بها وأيثر بمكانها وأقتلب عليها. وإن الفسيت احتر الجمر حتى انتهى إليها فاستخرتهها وقال: ما كان يتينى ملا الجرد على الرؤيب حيث كان إلا يمكن دلمه الدائير، وفاق الله تجرل زيادة في الشؤو الرؤي، سريّن أنه يعد اليم لا يتهن ولا يستطيع ما كان يستم ، ولا يكون له فضل طائر المركزان، فعرف أنه قد معدة، والمستد في تشيير مُمثماً وتُقداناً وانكداً حين أمريت الذائية عن يحديد، وافتات أيل عجرم تقديدة ما

ظما رآهم الذئب ميتين وثق بالخصب



فيُّ الجرذان، وحمتُ بعضَهنُّ يقولُ لبعض: قد هلك هذا آخرَ الدهر، فانصرفنَ عنه، ولا تطمّعن فيما عنده؛ فإنّا لا نراه يقوى على ما كان يفعل، بل نحسَبه سيحتاج إلى من يُعوله. فتركّنني وَلَحِقَن بَأَعدائي ومن كان يحسُدني، فأخَذن في انتقاصي عندهم، وجعَلن لا يُقرَّ بنني ولا يلتفتن إلىّ. فقلت في نفسي: ما أرى التُّبع والإخوان والأهل إلا مع المال، ولا تظهر المروءةُ والرأي والمودّة إِلَّا بِهِ؛ فإني وجدتُ مَن لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرًا، قمد به عنه العُدُّمُ، كالماء الذي يبقى

كنتَ عَوْدتنا – وأنت رجاؤنا – فانظرَنَّ في أمرنا . فانطلفتُ إلى المكان الذي كنت أثِب منه إلى السُّلَّة، فأردت الوثوب مراراً، كل ذلك لا أقدر عليه. فاستبان لي أنَّ حالى قد تغيِّرتُ، وزهِد

في الأودية عن مطر الصيف، فلا هو إلى بحر ولا إلى نهر، فيبقى في مكانه لأنه لا مادَّة له.









له ولا آخرة، ومن لا مال له فلا عقل له؛ لأنَّ الرجل إذا أصابه الضُرَّ والحاجة رفضه إخوانُه، وقطع ذوو قرابته وُّدَّه، وهان عليهم، واضطرته المعيشة وما يعالج منها لنفسه وعياله إلى التماس الرزق فيها يُغرِّر فيه بنفسه ودينه وهلاك آخرته؛ فإذا هو قد خسر الدنيا والآخرة. فلا شيء أشدُّ من الفقر؛ فإنَّ الشجرة النابنة في السباخ المأكولةَ من كل جانب أمثَلُ حالاً من الفقير الذي يحتاج إلى ما في أيدي الناس. فالفقر رأس كل بلاء، وداعيةُ الْقت إلى صاحبه، وهو مَسلَبةٌ للعقل والمُرومة، ومَذهبة للعلم والأدب، ومعدنُ التَهَمَة، وبجمعة للبلايا. ومَن نزل به الفقر لم يجد بدًّا من ترك الحياء وتضييعه، ومَن ذهب الحياء منه ذهب مَروُه • ومُروه، ومن ذهبت مُروه، مُقِت، ومن مُقِت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فَقَد عقلَه واستَنكر فهمَه وحِفظُه، ومن أُصيب في ذلك كان أكثرُ قوله عليه لا له. ووجدت الرجل إذا افتقر اتُّهمه من كان له مؤتيناً، وأساء به الظنّ من كان يظنّ به حَسَنا؛ فإن أذنب غيرُه كان للتُّهمَةِ مَوضِهاً. وليس من خَلَّة هي للغنيُّ مَدحٌ إلا وهي للفقير ذمَّ؛ فإن كان جواداً سُنِّي مُفسداً، وإن كان حلماً سُنَّى ضعيفاً، وإن كان وَقُورًا سُمَّى بليداً. وإن كان لَسِناً سُمِّي مهذاراً، وإن كان صَموتاً سُمِّي عَبِيّا. فالموت أهَن من الفاقة التي تَضطر صاحبها إلى المسألة، وتضع المرء بمواضع الهوان، وتدنيه بعد ارتفاعه،

وتقصيه بعد تقرّبه، وتُبعده بعد توسَّطه، وتُزري به وتَمقُته بعد المحبة؛ ولا سيَّما مسألةُ الأشحَّاء الأدنياء اللؤماء؛ فإنّ الكريم لو كُلّف أن يُدخل يده في فم التُّنين فيستخرجَ منه سُمًّا فيبتلعَه كان أخفًّ عليه من الطلب إلى اللئيم. وقد قبل من ابتُلَ عرض في جسده لا يفارقه، أو بفراق الأحبَّة والإخوان، أو بالغُربة حيث لا يَعرف مبيتاً ولا مقيلا ولا يرجو إياباً، أو بفاقة تضطره إلى المسألة، فالحياة له موت، والموت له راحة. وربما كره الرجل المسألة وبه حاجة فحمله ذلك على السرقة والغصب، وهما شرَّ من التي زاغ عنها؛ فإنه قد كان يقال: الخَرَسُ خير من

لأمر ما أعطت هذه المرأة سمساً مقشوراً بغير مقشور



وان الضيف احتفر الجحر واستخرج الدنانير

اللَّــَن الطَّهُم بالكلب، واليِنَينُ خير من العاهر، والفاقةُ والفقرُ خير من النعمة والسَّمة من أموال الناس، والاجتبادُ في الكفاف خير من الإسراف والتبذير فيا لا يحلّ .

وقد كنت رأيث الفيت حن أخرج الدنانير من الجمعر قاصها الناصك، ثم وضع نصيبه منها في خريطة عند رأسه ، فطوحت أن أصيب منها شيئة أثر به بعض أوقى وراجعتي بمه امتمالتاني، فالطلقت مود نائم حتى كتبت " من فاستيقظ لمحركي، وإلى جانبه قضيب، فضريفي به على رأيي ضربة فأويض فسعيت إلى جمري حتى دخلت. فلما مكن عنى ما كان من على ما كان عن ما كان المنافقة في من وثبت لل منهم الأول، حتى دنوت السخاء والشُحُّ تفاوتاً بعيداً، ووجدت ركوب الأهوال الشديدة وَبَعْشُمَ الأسفار البعيدة في طلب الدنيا أهونَ على المرء من بسط يده بالمسألة، ووجدت الرضا والقُنوعُ هما جميع الغني؛ وسمعت العلماء يقولون: لا عقل كالتدبير، ولا وَرَع كالكفِّ، ولا حَسَبَ كحُسن الخُلُق، ولا غِنَى كالقناعة. وأحقُّ ما صُبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل. وكان يقال : أفضلُ البرّ الرحمة، ورأسُ المودّة الاسترسالُ، وأنفعُ العقل المعرفةُ بما يكون وما لا يكون، وطيبُ النفس وحُسنُ الانصراف عما لا سبيل إليه. فصاَّر أمري إلى أن قنِعتُ ورضيت. وانتقلت من بيت الناسك إلى البرِّية .

وكان لي صديق من الحمام فساقت إليّ بصداقتها صداقةً هذا الغراب، فذكر لي الغرابُ ما بينك وبينه وأخبرني أنه يريد أن يأتيك، فأحببت أن أراكِ معه، وكرهت الرحدة؛ فإنه ليس من سرور الدنيا شيء يَعدِل صُحبةَ الإخوان، ولا فيها غَمَّ يَعدِل فقدَهم. وقد جرَّ بت وعرفت

منه وهو يرصُدني. فعاد لي بضربة أخرى على رأسي سالت منها الدماء، وانقلبت ظهراً لبطن، وانجر رتُ حتى دخلت جُحري مَغشيًّا علىّ لا أعقِل ولا أدري. وأصابني من الوجع والفزع ما بَغَّض إلىَّ المال حتى إني لأسم بذكره فيُداخِلُني منه رُعب وذُعر. ثم ذكرتُ فوجدتُ البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى صاحبها الحرص والشره فلا يزال صاحبها يتقلُّب في تعب منها، ورأيت بين



الذي يكُنّ به الأذى من نفسه، فأما ما سواه فني مواضعه لا يناك. فأقبلتُ مع الغراب على ما الرأي، وأنا أثم لك فلتكن كذلك منزلتي عندك . فلسا فرما الجرف من هالت أجابة الساهنة بكلام الطيف وقيق فقالت له: قد محمت مقالتك شيء، فنتاس ذلك وكرم بها، غمر أن رأيتك تدكر بخايا أمور ، في فضلك منها ومن اغترابك شيء، فنتاس ذلك يكونَّ من رأيك، واطرفته صنك، واعل تم شمال المناسبة به لم يتضع بما سوى ذلك، ولم بالمسل، فإنّ المريض الذي قد علم دواه، إذا هو لم يتمالي به لم يتضع بما سوى ذلك، ولم يجد له راسة ولا خفائة فاستمسل طعلك، ولا تعرّن لقلة المثال، فإنّ البيل ذا المرونة له يكرّم

على غير مال، كالأسد الذي يُهاب وإن كان رايشاً، والنَّنِيُّ الذي لا مُروة له يُهان وإن كثر ماله، كالكلب الذي يُهان وإن طَّيِّق وَشُخِيلٍ. ولا تُكَيِّزَتُ في نضك اخترابَك، فإنَّ العاقل لا خُربَة عليه ولا وحدة، ولا ينتربُ إلا ومع ما يكتفي به من علمه ومُرونة، كالأسد الذي لا يتقلب إلا ومعه تُؤَّهُ التي بها يعيش حيثا ترتَّه. وتُصين تعقيك لفضك فها تكون به للخير

أنه لا يبني لأحد أن يلتمس من الدنيا طلباً فوق الكفاف الذي يدنع به الحاجة والأذى عن نقسه، وذلك يسرِّ إذا أعين بسمة يد وسخاء نفس. فأما ما سوى ذلك ففي مواضمه ليس له تم إلا ما لنبره من حظاً المين. ولو أنَّ ربيعاً كويت له الدنيا بما فيها لم يتضم من ذلك إلا بالقابل

أملاء فإنك إذا فعلت ذلك أثال الخبر بطلبك، كما يكتبس لمالة المتطامن من الأرض، وكما يطلب طرد الله الماد وإنما بحيل الضفل للبصير العاتب المؤاة المناقبة نضأ بصحبة الشيخ المجرد المدافقة المسافقة نضأ بصحبة الشيخ الحرم. ولا التاليان فالمواد كن تعديد كنت ذا مال فأصبحت مُعينية، فإن أنها للى وسائر وشيك إدا أقيل، وشيك المناقبة المؤلفان وادوارها ووقوعها سريع. وقد المناسفة في المناسفة والله الكوادارية ومثل المناسفة، ولكن المادي المؤلفان والمناسفة، ولكن المدين فقد الكاذب، والمال لكترور. فإنه ليس يقرح عاقل بكرة فالد، ولا يعرش للتقام، ولكن المدي

يبنيني أن يَمَرَح به، عقلُه وما قدّم من صالح صله؛ لأنه وائن أنه لا يُسلَب ما صله، ولا يؤاخَذ بغيره. ومو حقيقٌ آلا يَفضُل عن أمر آخرته، والترزير لها؛ فإنّ الموت لا يأنّ إلا بغتة، وليس بيته وبين أحد وقت معلوم. وأنت غنى عن موعظتى، وبما ينفعك بصير؛ ولكن قد رأيتُ أن

كما لا تطيب الرأة الثابة بصحبة الثيخ المرم



أَقْضِيَ مَن حَقُّك الذي يجب، وأنت أخونا فما فِيكنا لك مبذول .

نلما مع الدراب ذلك من قبل السُّلحناة رودًا على الجزّة و إلطائها إليّاه وحسر مقالها، سُرَّة ذلك وقرّم على الله تصريقي فاصدت فإنّ والطالة فضاء . وأنّ جديدة أن تقرح فشك 
مُلك بالله به فإنّ ألما ألم الله إليه بليب الهيئ وكامة السرور وحسّ الثناء من لا براك 
كمل موطئ بن إمنوان أمينات ومنافرهم، وفا تقريم إذا عقر لم يستقل إلا بالكرام 
كالفيل إذا يوطل لم يسخريه إلا التيّلة، ولا يرى الماقل مروة بمسطنة كنياً والن كلّد. وإن 
عاطر يضه وقرّر بها في بعض وجو المروث، لم ير ذلك عبياً على علم أنه إنما باع المافي 
بالمافي، وفتريم المنظم بالمنتجد، وأخيط المان المُرضم مُستجدياً وسافلاً كميماً، ولا يُمتذ فيناً 
من لا يطاؤلو في داف، ولا على من كان عبد من فضله مُرياً، ذلا يعد القرّم قراً إذا ساق 
مُمّاً، ولا الشرّع مُمّاً إذا ساق مُمّاً إذا ساق المُمّارة اللهم مُمّاً إذا ساق 
مُمّاً، ولا الله تشرّع أنها دان المُؤمناً والله ساق مُمّاً إذا ساق المُمّارة اللهم مُمّاً إذا ساق المُمّارة المُمّارة المُمّارة المُمّارة اللهم المُمّارة اللهم المُمّارة المُمّارة المُمّارة اللهم المنابع المُمّارة اللهم المنابع المؤمنات المنابعة المُمّارة المؤمنات المنابعة المُمّارة المُمّارة اللهم المُمّارة اللهم المؤمنات المؤمنات المؤمنات المؤمنات المؤمنات المنابعة المُمّارة المؤمنات ا

فينا الغراب في كلامه إذ أقبل عَلِي تعوهم بسمى. فغزها منه، ودخل الجرذ جُمراً، وطار الغراب فوقع على النجوة، وفاصت اللسخة في الما. وانتهى الطبي إلى الماء فشرب قليكاً ثم قام مذمورًا. فعكن القراب في جوّ السماء لينظر على يرى للظبي طالباً. فلنا لم ير شيئاً نادى





فاقبلت مهمًا ملحوراً. فقالت السلحةا: لا تحذه، فإنا لم تر أفتكاس فيا همها قط. ذكن معنا وفعن نبلك لك وُقاء وللرمى قريب منًا. فرغب في صحيتهم وأقام معهم . وكان فمنَّ عربش من الشجر فكنَّ يأتيت كل يهم يجتمعن فيه ويلهين ويتحدّثن ويشا كرن الأمور. ثم إنَّ الغراب وللسلحةاء والجرة اجتمعن يبعاً في العربية، وطاب المثلي عنهن توقيقه. فقل أجل عليهم أشخال الغراب في الهواء فإذا هو بالغلبي في حيائل اتقامي. فانتقل مسرحاً حيائل اتقامي. فانتقل مسرحاً أخبرهن. قال الغراب وللسلحة العربية: هذا أمر لا نوجو فيه غيراي، فإفيت أمنانا وأشاك.

فخرج يسمى فانتهى إليه فقال له: كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس ؟ فقال: وطل يُنفي الكَيْسُ" مع القدر المُنَبِّ الذي لا يُرِي يُنْيَقِينُّ ؟ فينيا هما في تحاورهما إذ وافت السَّخفاة. فقال لها الظهى: ما أصبت بمجيئك إلينا ههنا، فإنَّ القانص إن هو انتهى إلينا،

الجُرَّةُ والسلحفاة لِبخرجا وقال لهما: لست أرى مهنا شيئاً تخافات. فخرجا واجتمعوا فقالت السلحفاة للظهي، حين رأته ينظر إلى الماء ولا يقرّبه: اشرب إن كان يك عطش ولا تخف، فلا بأس عليك. فدنا الظهي منها وسجاها. فقالت: بن أبيّ أقبلت ۴ فقال: كنت أكبّك في ملمه البرّبة، فلم يزل الأساورة" بطرونتي من مكان إلى مكان. ورأيت البيم شيّماً فأضفتُ أن يكون قائصاً

وقد فرغ الجردُ من قطع حبالي، سبقت مُحَشراً، وللجردُ معاقل كنيرة في بالميترة " والفرابُ يطير، » وأشبت ثلبته لا سمن آلك، وأنا أشيق عليه . فقالت اللسلمة: لا كثير في البيش بعد فراق الأحبّة، وإنّ من المعرفة مل خسلية المع أصحين النافس – عند تربل البلاء – لقائمة المرأ أعامه. وإفضاء كانّ واحد منهما إلى صاحبه، وإذا قرّق بين الأليف وإلفه ققد مُلِّب مروره، وتُحتَّى عا. معد، ظر خرة السُخفة من كلامها عن علم القائص، وواقع ذلك عنتم المبار إلا

وإفضاء كلّ واحد منهما إلى صاحبه. وإذا قرَّق بين الأليف وإلفه فقد سُلِب سروره، ويُشْتِي على بمبره. فلم تفرغ السُلخفاة من كلامها حتى طلع القانص. وواق ذلك قطع الجرّد الشيكة عن الظهي، فانجحر الجرّد، وطار الغراب، وبما الظهي. فلنًا دنا من حياك ورآما مقطوعة، عجب وجعل ينظر فها حوله، فلم ير غير السُّخفاة فأخلما واسترثق منها. واجتمع الغراب والظهي والجرّد

ينظرُن إليه وهو بريطها، فلشند حزَّهن لذلك، فقال الجرَّذ: ما نرى أنَّا تجاوز من البلاء عَتَبَة - صبابية. . . . هند . . . . . الأكار .

178



ظما سمع الغراب قول السُلحفاة سره ذلك

إلا وقتما في أشرى، لقد صدق الذي يقول: لا يزال الره مستؤلاً ما لم يعثر الإذا مو حكّر الجّ يه البيئار ولر مشى و يتذه. وما كان ذكري اللهي ترق بيني ربيا تطفين" وأجل بها الو والمدى، البرنى حتى يقرّى بيني وبن ما كنت أصيل به من صحبة السلحة التي لم اكن موكمًا للمساولة ولا لاكلن الكنافاء رايكها تحق الكرم ولياده البطاني ومؤثماً أفضل من مجتمة البالد ولقاء أم الشربة وأم انتفاض الجُرح. وكذلك مَن عقت كليد للقاء إعواد، آم نقدهم، انتكأت قووحه .

ققال الفراب والطبي: حُرِّقًا وحُرْكًا وكلائنًا وكلائنًا وكلائك، وإن كان بليغاً، لا يُغني عن السلحفاة شيئاً، فدم طما والنسس الممترح والديلة، فإنه قد كان يقال: إنما يُحَمَّرُ فو البأس عند اللقاء، وفو الأمانة عند الأخذ والإعطاء، والأمل واولد عند الفاقة، والإعوانُ عند الوالب. قتر يشرح كانك جروع حُمْثِ، ويقع الفراب عليك كانه ياكل ملك، وأنه عامو من طريق القانس، قتر يشور كانك جروع حُمْثِ، ويقع الفراب عليك كانه ياكل ملك، وأنه عامر في في مناف من السلحفاة ويسمى إليك، فإذا هو راء لو نظر إليك، أن يضع ما معه من قيمية وشّعايه ويضح السلحفاة ويمني إليك، فها أنت مع مل مذا النحو ما استطلت، فإن أجوه ألا يعمرت إلا وقد نشك المنطقة المنظر عن

السُمَخاة وخَلَمَتها. فَعَلَ الطَّهِي ذَلك هو والغراب، فأتَّبُه القانص طويلاً ثم انصرف وقد قطع الجرة وكان السُلَخاة، ويُحونَ جميعاً. فلما وأى ذلك القانصُ ورأى حباله مقطوعة، فكّر في أمر الظفى المُطالم، والغراب الواقع عليه كأنه يأكل منه وليس يأكل، وتغريض حباله قبل

ووافق ظهور القانص قطع الجرذ الشبكة عسلى الظبي، فانجحر الجرذ وطار الغراب ونجا الظبي

المؤةً التي لا يزيلها إلا الموت. يا تربح ملنا الجسدِ الموكّل به البلاء ! الذي لا يزال في تصرُّف وقلَّب لا يدوم له شميه ولا يلبت معه، كما لا يدوم الطالع النجوم طلومُهما، ولا الآلها ألهاأ، ولكتها في تقلّب، فلا يزال الطالع آفلاً، والآل طالعاً، والنُمْرُّو، مُثَرِّباً، والنُمْرَب مُشَرِّقاً، وهذا الحُوْن الذي أنا فيه ولذَكْري إخوافي كالجُرم المتعمل تصبيه الفررة فيجمع على صاحبها ألمَان:

> . • نمطتع المرج .



ذلك من اللهي، فلستوحش وقال: إن هده إلا أرض تشترق أو جن. فانصرف مذعوراً مُؤلًا لا يلسس شيئًا لا يلفت إلي. واجتمع الداب واللهي واطرف الطعيق الم حرالتها، في امتادة ثم قال القبلوث للملك: والنا أيلت المنتج أضمت الدواب والطيق والمؤينة في معادة بعضهن بصفاء موالتهان، ويُشترك في بينين، وسيرمن عل ما علم به بعضاً من أضافه الداد وأميله وأنظامه تكرف بالماض لو نطاع طل ذلك وزائدا في او إذا كان بالماس

> غاذهب أبيا الغلبي أمام الفانص كأنك جربيح، ويقع الغراب كأنه يأكل منك





يوثق بشيء منه ؟ وكيف العداوة ؟ وما ضرِّها ؟ وكيف ينبغي للملك أن يصنع إذا أتاه أمر من عدوَّه ومن أهل المنابلة يلتمس به الصلح، وهو في نفسه غير أمين ولا حقيق بالطمأنينة . قال الفيلسوف: ليس أحد بحقيق، إذا أتاه أمر من عدَّة الذي يتخوفه على نفسه وجندِه

قال الملك للفيلسوف: قد فهمتُ ما ذكرتَ من أمر الإخاء ومنفعته وعظيم الفائدة فيه. فاضرب لي مَثَل المغترّ بالعدّو السُهدِي التضرّعَ، وأخبرني عن العدّو هل يصير صديقاً ؟ وهل

وإن كان يلتمس الأمان والصلح ويظهر المودة لجنده والسلامة لأصحابه، أن يثق به ولا يطمئن إليه ولا يغترّ بقوله؛ فإنه قد يكونَ بأشباه ذلك يطلب النُّهزة" والفُرصة. ومَثَل العدوّ الذي لا ينبغي أن يُغتَرَ به، وإن هو أظهر المودة والصفاء، ومَن يَسترسل إلى عدوِّه ويطمئن إليه فيصيبه الشرّ ما أصاب البومَ من الغربان. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف:

بين البوم والينربان، فوقعت البوم على الغربان فأكتَرن فيهنّ القتل والجراح، ولم يعلم ملك الغربان بذلك حتى أصبح. فلما كان الغدُّ، ورأى ما لقي جندُه، اهتمَّ وحزن وقال: يا معشر الغربان ! قد ترون ما لقيناً من اليوم، وما أصابنا منهنّ، وأشدّ نما أصابكنّ جُرَاتُهنّ عليكنّ، ومعرفتهنّ مكانكنَ؛ وأنا متخوّف من كَرَّتهنّ بمثلها أو أشدُّ منها عليكنّ . وكان في الغربان خمسة ذَوو رفتي وعلم، ونظرٍ في الأمور، ومعرفةٍ بحسن الرأي والحييل، وكان الملك يشاورهم وينتهي إلى رأيهم. فَقالُ الملكُ للأول من الخمسة: قد كان ما رأيت، ولسنا نأمن رجعتهم، فما الحيلة ؟ فقال: الحيلة في الذي كانت العلماء تقول؛ فإنهم كانوا يقولون: ليس للعدَّو الحَيْق الذي لا يطاق إلَّا الهربُ منه والنباعدُ عنه. ثم سأل الملك الثانيَ، فقال: ما رأيك أنت ؟ قال: أما ما أشار به هذا عليك فلا أراه حَزِّماً: ولا ينبغي لنا أن نفِرَ من بلادنا وَلَمَالَ لَعَدُونَا عَنْدَ أَوْلَ نَكِيةً؛ ولكن نُجيع أمرنا، ونستعدّ لعدّونا، ونذكي العيون ما بيننا وبينهم،

زعموا أنَّ أرضاً تُسمَّى كذا وكذا، كان حولها جبل عظيم محيطٌ بها، وكان فيه شجرة عظيمة كثيرة الغصون شديدة الالتفاف يقال لها يُشرود<sup>ا</sup>، وكان فيها وكرُّ ألفو غراب، ولهنّ مِلِك منهنَّ؛ وكان في ذلك الجبل وكر ألفٍ من البوم. فخرج ملك البوم ذات ليلة، لعداوة

ونحترسُ من الغِرَّة ۚ والعَودة؛ فإذا أقبل علينا عدوًنا لقيناه مستعدَّين لقناله، فقاتلناه مزاحفة تلقى أطرافنا أطرافَه، ونتحرز منه تحرزاً حصيناً، وندافع الأيام²حتى نصيب منه غِرّةً ولعلّنا نظفر

به. ثم قال الملك للثالث: ما ترى فيا قال صاحباك ؟ قال: لم يقولا شيئاً. وَلَصَري ما مدافعة

الأيام والليالي بمستمَّرٌ لنا فيا بيننا وبين البوم، وما الرأي إلَّا أن نُذكي العيون \*\* والطلائع بيننا وبين

العلمُ، وننظر هل بقبلنَ صُلحاً أو فدية أو خراجاً تؤدِّيه اليهنِّ، وندفعُ عن أنفسنا خوفهنَّ،

ونأمنُ في أوطاننا وأوكارنا؛ فإنّ مِن الرأي للملوك، إذا اشتلت شوكة علوُّهم وخافوا على أنفسهم

وكان ملك الغربان يشاور ذوي الرأي من أتباعه

• • كانتني الأعباد . . النقة .



جاوزتَ الحدّ في إمالتها ذهب الظلّ. وليس عدوّنا براض منّا بالدون في المقاربة؛ فالرأي لنا الهاربة والصبر. فقال الملك للخامس: ما رأيك أنت ؟ آلصلح أم القتال أم الجلاء ؟ قال: أما القتال فلا سبيل إلى قتال مَن لا نُقاربُه في القوَّة والبطش؛ فإنه مَن أقدم على عدَّه استضعافاً له اغترَّ ، ومَن اغترَّ أمكن مِن نفسه ولم يسلم. وأنا لِلبوم شديد الهيبة ولو أنها أضربت عن قتالنا. وقد كنّا نهابها قبل إيقاعها بنا؛ فإنَّ العاقل لا يأمن عدوَّه على كل حال: إن كان بعيداً لم يأمن من معاودته، وإن كان متكشفاً لم يأمن استطراده، وإن كان قريباً لم يأمن مواثبته، وإن كان وحيداً لم يأمن مكره. وأكيّسُ الأقوام مَن لم يكن يلتمس3 الأمر بالقتال ما وَجَد إلى غير القتال صبيلًا؛ فإنَّ النفقة في القتال من الأنفس، وغيرُ ذلك إنما النفقة فيه من الأموال. فلا يكوننُّ قتالُ البوم من شأنكم؛ فإنَّ مَن يواكل الفيل يواكل الحَيفُ. قال الملك: فما ترى إذ كرهتَ ذلك ؟ قال: نأتمر وتتشاور؛ فإنَّ الملك المشاور المؤامرَ، يصيب في مؤامرته ذبي العقول من نصحائه، من الظفر، ما لا يصبيُّه بالجنود والرحف وكثرة العُدد. فالملك الحازم يزداد بالمؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء العَزَمة، كما يزداد البحر بموادّه من الأنهار. ولا يَخفَى على الحازم قلرُّ أمره وأمر عدَّوه، وفرصةُ قتاله، ومواضعُ رأيه ومكايدته. ولا ينفكٌ يعرضُ الأمور على نفسه أمرًا أمرًا، يتروَّى في الإقدام على ما يريد منها، والأعوانِ الذين يستمين بهم عليها، والعُدَدِ التي

يُمنذ لما؛ فن لا يكون له رأي في ذلك ولا نصيحة من الرزراء الذين يُمثِل منهم، لم يليث، وإن ساق القدر إليه حظًّا، أن يُمنيَّح أمره، فإنَّ الفضل القسوم لم يُشَيِّصُ للجمال ولا للحسبُّ ولكَّمَّ وَكُلُّ بالعاقل المستمع من ذيبي العقول. وأنت أيها اللك كذلك، وقد استشريق في أمر أريد أن أجبيك في بعضه علاية، وفي بعضه مرًا. أما ما لا أكوه أن أعلت، فإني، كما لا أرى الثنال.

ورميتهم الهلكة والنساد، أن يجعلوا الأموال مجتمّة للرمية والبلاد. فقال الملك المرابع: ما رأيك أنت فها قال مساحيك، والسلحير اللدي ذكر ها 10 قال: لا أي ذلك. بل تركّ أومااتنا والاصطبارً عمل الفرية وشدتم المسابق، أحبُّ إلينا من وضع أحسابا، والشخصيرع لعدقوًا اللدي نعن خير سه وأشرف مع أني قد مرختُ أنّا لو مرختا ذلك عليهن ثم يقتل إلا بالاستطاط. وقد يقال: قاوب عملاً بعض المقادرة تملّ منه صاجعك، ولا تقاويه كل القادرة فيصيريًّ ملك بها، ويضعر يكن المستشار كذلك، فهو على المستشير مع عدُّه؛ كالرجل الذي يَرقي الشيطان ليُرسله على الإنسان، فإذا لم يُحكِم الرُّقية كان به يتلبَّس، وإياه يأخذ. وإذا كان الملك مُحَصَّناً لأسراره، متخيِّراً للوزراء، مهيباً في أنفس العامة، بعيداً مِن أن يُعلَم ما في نفسه، لا يضيع عنده حُسنُ بلاء، ولا يسلَم منه ذُو جُرِم، مقدَّراً لما يُفيد ولا ينفق، كان خليقاً آلا يُسلَب صالِعَ ما أُعطى. والأسرار منازل؛ فمن السرُّ ما يدخل فيه الرهطُ، ومنه ما يدخل فيه الرجلان، ومنه ما يستعان فيه بالقوم. ولا أرى لهذا السرّ – في قدر منزلته – أن يشترك فيه إلّا أربع آذان ولسانان . فنهض الملك فخلا معه واستشاره؛ فكان نما سأله عنه أن قال: هل تعلم ما كان سببَ عداوة ما بيننا وبين البوم ؟ قال نعم ! كلمةً تكلّم بها غرابٌ مرّة. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟

لا أرى الخضوع بالخراج، والرضا بللّ الدهر؛ فإنّ العاقل الكريم يختار الموت كريماً محافظاً، على الحياة خزيان ذليلا. وأرى أن تؤخّر النظر في أمرنا، ولا يكوننّ من شأنك التنبّط والتهاون، فإنَّ التهاون رأس العجز. وأما ما أريد إسراره فليكن سرًّا؛ فإنه قد كان يقال: إنما يُصيب الملوكُ الظفرَ بالحزم، والحزمَ بأصالة الرأي، والرأيَ بتحصين الأسرار. وإنما يُطَّلمُ على السرّ من قِبَل خمسة: من قِبَل صاحب الرأي، ومن قِبَل مُشاوره ، ومن قِبَل الرسُل والبُّرُد\* ، ومن قِبَل المستمعين الكلام، ومن قِبَل الناظرين في أثر الرأي ومواقع العمل بالتشبيه والتظني. ومَن حصَّن سرَّه فإنه، من تحصينه إياه، في أحد أمرين: إما ظفَر بما يريد، وإما سلامة من عيبه ونُمرَّه إن أخطأه ذلك. ولا بدُّ لمن نزلت به نائبة من استشارة الناصح، وطلب من يعاونه على الرَّاي، ويُفضى إليه؛ فإنَّ المستشير وإن كان أفضلَ من المستشار رأيًّا، فإنه يزداد بالمشورة رأيًّا وعقلاً، كما تزداد النار بالودَك\* ْضَوَّهاً. وعلى المستشار موافقةُ المستشير على صوابِ ما يرى، والرفقُ به في تبصيره، وردُّه عن خطإ رأي – إن كان منه – وتقليبُ الرأي فيا يشكل عليه حتى يستقيم لهما سرّهما. فإن لم

زعموا أن جماعة من الطير لم يكن لها ملك، وأنها اجتمعت آراؤها على بوم لتملُّكه عليها.

، سطة البريد. . ه . النحم . 189

قال الغراب :



زداد ابحر بوده من ۱۰ بهر

هينا هم في ذلك إذ وقع لهم غراب فعال بعضهم: انتظرت حتى يأتينا هذا الغراب المستشيرة في أمراد. أنا أمرا الغراب الدينة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة إلى المماهر تأكير أن المساهرة ا

له ملكه؛ كما فعلت الأرنب التي زعمت أن القمر مَلِكُها، وعملت برأيها. قال الطير: وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب : زعموا أنَّ أرضاً من أرض الفِيَّلة، تتابعت عليها السنين وأجدبت، فقلِّ الماء في تلك البلاد

وخارت العيون، وأصاب الفيلة حَعلَش شديد. فشكت ذلك إلى ملكها. فأرسل الملكُ رسُّله ورُوَّاده في النَّاس الماء في كل ناحية. فرجع إليه بعض رسله فأخبره بأنه وجد في بعض الأمكنة

عيناً تدعى القمَرية، كثيرةَ الماء. فتوجّه ملك الغِيلة بفيلته إلى تلك العين ليشربُن منها. وكانت

تلك الأرض أرضَ أرانب. فوطئت الفيلة الأرانب بأرجلها في جِحَرتها فأهلكن أكثرها. فاجتمع

فقال لمم الغراب: لا تملكوا البوع عليكم فانه أقبح الطير ...

نثا الأرنب

والثالثية

ملك الأوانب: أنت أميني، وإنا أرضى (إيك، وأصدّى قولك، فاعطى إلى الليكة ويلّم حتى ما أحبت، واحمَّل برأ يك، واحمُ أنّ الرسول، به وبرأيه وأدبه يُحتَّر حقلُ المرسل وكثيرٌ من أشاد، وطيك باللين والمواقاة فإنّ الرسول هو يكين القلب إذا وكنّ، ويحتَّن الصدر إذا عمرَّة، فاطاق الأرب في ليلة، اللهرُ فيها طالم، حمى انتهى إلى مؤسم القيائد. لكون أن ينفر عمنيً فيطاة أبراهيلن، وأن ونذ ذلك، فأثرت على الله تالين عملك الله باسمه وقال له: إنّ القدر أوساق إليك، وإلى لك أشر فردً طوم، وإن أطلق في القول. فقال له ملك الله يلة: وكا الرسالة ؟ قال: يؤل لك القدر إنه من حرف نضل قرّت على السعفاء اغاثر بالمك من الأقواء لل من الأقواء ل

لِل حَيْنِ التِّي تُسمَّى باسمِ فشربتَ ماها وكنترته أنت وأصحابك؛ وإنِّي أفقتَم إليك وأليْرك آلا تأتيها فأميريَ بصرك وأليفَ نشبك. وإن كنت في شكّ من رسائيي، فهمُّ إلى اللهن مُنَّحَمَعُك، ؛ فإنْ مُوليك بها. فمجب ملك الليلة من قبل فيروز ، واعلنل معه إلى السي. فلما نظر إليها وأي

البقية منها إلى ملكها فقان له: قد علمت ما أماديا من النبلة، فاحط لنا قبل رجوعهن علينا، فإسمَّ راجعات لوردهما ومُخدياتنا عن آخريا. فقال ملكهن! ليحشُرتي كلُّ ذي رأي برأيه. فقدم خُرُّزُ " منها بقال له فيروز، وقد كان الملك عرف بالأدب والرأي، فقال: إن رأى الملك أن يبخني إلى الثيلة ويبحث من أميناً برى ويسم ما أقبل وما أمستم وغيره به، فالفيار. فقال له

ضوه القمر في الماء. فقال له فيروز: عند بخرطوبك من الماء واغمل وجهاف واسجد للقمر. ففعل. ولما أدخل خرطومه إلى الماء فحرّك، حَيَّل إليه أنَّ الماء يرتمد، فقال ملك الفيلة: وما

ه ذكر الأواب.

ولا أدخل خرطومه إلى المساء فحركه خيل إليه أن الماء يرتعد



الفيل للقمر وتاب إليه مما صنع، وشرط له ألا يعود هو ولا أحدٌ من فيلته إلى العين . قال الغراب: وبيع ما ذكرت لكم من أمر البيع فإنَّ من شأنها النجِبُّ والعنديمة. وشرُّ الملوك

المخادع. ومن ابتُل بسلطان المخادعين أصابه ما أصاب الصُّفرد والأرنبُ اللذين حكَّما السُّنور الصوَّامَ. قالت الطير: وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب :

كان لي جار من الصفارد، وجحره قريب من الشجرة التي فيها وكري. وكان يُكثِر مواصلتنا،









فلما رآهما قادمين انتصب قالماً يصل

شأن القمر يرتمد ؟ أتراه غضب من إدخال جَحفَلتي٠ في الماء ؟ قال: نعم، فاسجد له. فسجد

وطال جوار بعضنا لبعض. ثمَّ إني فقدته فلم أدر أين غاب. وطالت غيبته عني حتى ظننت أنه قد هلك. فجاءت أرب إلى مكانه لتسكنه فكرهتُ أن أخاصهما في مكان الصَّفرد ولا أدرى

ما فعل به الدهرُ. فلبثت الأرنب في ذلك المكان زماناً. ثم إنَّ الصُّفرد رجع إلى مُكانه، فلما

وجد فيه الأرنب قال لها: هذا المكان مكاني، فانتقل عنه. قالت الأرنب: المسكن في يدي،



إِلَّا عملٌ صالح قدَّمه فقط؛ والعاقل حقيق أن يكون سعيه فيا يبقى ويُعودُ عليه نفعه، ويمقتَ ما سوى ذلك. ومنزلة المال عند العاقل منزلةُ القذى، ومنزلةُ النساء منزلة الأفاعي، ومنزلة الناس عنده – فيما يحبُّ لهم من الخير ويكره لهم من الشر – منزلة نفسه . فلم يزل يقصُّ عليهما ويدنوان منه ويستأنسان به حتى وثب عليهما جميعاً فقتلهما . ثم قال الغراب: والبوم تجمع مع سائر العيوب التي وصفتُ، المكرَ والخديمة، فلا يكونَنَّ تمليك البوم من رأيكن. فصدرت الطير عن خُطّة الغراب، ولم تُملُّك البوم. فقال البوم الذي

لأسمع منكمًا. فدنُوا وأعادا عليه قصَّتهما. فقال: قد فهمت ما قصصتها. وإني بادِئكما بالنصيحة قبل القضاء: آمركما ألا تطلبا إلا الحق؛ فإنّ طالب الحق هو الذي يُفلح وإن قُضي عليه، وطالب الباطل مخصوم وإن قُضي له. وليس لصاحب الدنيا في دنياه شيءٌ، لا مالٌ ولا صديق،

كان اختير للمُلك : لقد وترتني ۚ أعظم التَّرة ، فما أدري هل سلف إليك منى سوء استحققتُ به هذا منك ؟ وإلا فاعلم أن الفأس يُقطع بها الشجرُ فتنبت وتعود، والسيفُ يُقطَع به اللحم والعظم فيندمل ويلتتم، واللسانَ لا يندمل جُرحه ولا يلتتم ما قطع، والنصلَ من النُّشَّابة يغيبُ

في الجوف ثمم يُنزع، وأشباه النصال من القول إذا وصلت إلى القلّب لم تُنزع ولم تُخرّج، ولكل حريق مطفىء: للنار الماء، وللسم الدواء، وللعشق الوصالُ، وللحزن الصبر؛ ونار الحقد لا تخبو.

وإنكم -- معشرٌ الغربان – قد غرستم بيننا وبينكم شجرة عداوة وحقد، هي باقية ما بقي الدهر . ثم انصرف غضبان موتوراً. وندم الغراب على ما فرّط منه، وقال في نفسه: لقد خرِقتُ

فيا كان من قبلي الذي جلبت به العداوة على نفسي وقومي؛ ولم أكن أحقَّ الطير بهذه المقالة،

ولا أعناها بأمر مُلكها؛ ولعلّ كثيراً منها قد رأى الذي رأيت، وعلم الذي علمت، فنعها من ذلك،

الاتقاء لما لم أتوقُّه، والنظرُ فيا لم أنظر فيه. ثم لا سيَّما إذا كان الكلام مواجهةً، فإنَّ الكلام

الذي يَستقبِل به قائلُه السامعَ عما يكره، تما يورث الحقد والضغينة، ولا ينبغي له أن يسمَّى كلاماً ولكن يسمى سمًّا. فإن العاقل، وإن كان واثقاً بقوته وقوله وفضله وشدة بطشه، لا يحمله ذلك على



أن يخي عل نقسه مداولاً اتكالاً على ما عنده من ذلك؛ كما أنّ الرجل، وإن كان عنده الترباق والأدوبة، لا ينغي له أن يئرس السمّ اتكالاً على ما عنده من ذلك. وإنّا الفضل لأمل حُسن السلسل لا لأمل حسن السل، وإن قصّر به القرل في بديته، بيّن فضله عند المغيرة واعتاق الأمل والمنافق الفضلة عند المغيرة واعتبة الأمر وصاحب القرف، وإن هو أحسر وأعمّب بديته وحسن صفته . لم يُحمد ذلك منه إلا يتحقيقه بالصل في في أمره فأن صاحب القول اللي لا عاقية له. أن على من صفيها بمنزاته على التكلم في المؤتم المنافق المنافقة له. أثر يكس من صفيها بمنزاته على التكلم في الشراء الجميم لا أستثير فيه أحدا، ولا أدري فيه مراراً ؟ وأنا أعلم أنَّ مَن لم يُعمِل رأيه بتكرار النظر، ولم يستشر النصحاء الألبَّاء في أمره، لم يسرّ بمواقع رأيه، ولم يحمد غبّ أمره؛ فما كان أغناني عمّا اكتسبت في يومي هذا وما وقعت فيه فعاتب الغراب نفسه بهذا ثم انطلق .

فهذا ما سألتَ عنه من العلَّة التي بدأَّت بها العداوةُ بين البوم والغربان. قال الملك: قد فهمتُ هذا فخذ بنا فيا نحن أحرج إليه اليوم، وأثير علينا برأيك الذي ترى أن نعمل به فيا بيننا وبين البوم. قال الغراب: أما القتال فقد كنتَ عرفتَ رأيي فيه وكراهيتي له، وأنا أرجو أن أقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرج؛ فإنه رُبُّ قوم احتالوا برأيهم في الأمرُ الجسيم حتى ظفروا منه بحاجتهم التي لم يكونوا قدّروا عليها بالمكابرة؛ كالمكّرة الذين مكروا بالناسك حتى ذهبوا بعريضه. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب :

زعموا أنَّ ناسكاً اشترى عريضاً \* ضخماً ليجعله قُرباناً، فانطلق به يقودُه، فبصُر به

قرم مَكَّرة فأتمروا ليخدعوه عنه، فعرض له أحدهم فقال له: أيها الناسك، ما هذا الكلب معك ؟

ثم عرض له آخر فقال: إني لأظن أنَّ هذا الرجلَ الذي عليه لباس النساك، ليس بناسك؛ فإنَّ

الناسك لا يقود الكلاب. ثم عرض له آخر فقال له: أنت تريد الصيد بهذا الكلب ؟ فلما قالوا له ذلك لم يشك أنَّ الذي معه كلب، فقال في نفسه: لعلَّ الذي باعني، سحَرفي وخدعني.

وإنما ضربت لك هذا المثل لِما أرجو أن نصيب من حاجتنا بالمكر والرفق؛ فأنا أرى أن يغضب على الملكُ فيأمرَ في على رموس جنده فأضرَب وأنقَر حتى أتخضب بالدم، ويُنتَفَ ريشي وذنَى، ثم أَطرَحَ في أصل الشجرة، ثم يرتحل الملك وجندُه إلى مكان كذا وكذا حتى أمكُر مَكْرِي، ثم آئي الملكَ فأعلِمه الأمر. فغمل به الملك ذلك، وذهب بغربانه إلى المكان الذي

















ه العريض من للنز : ما حال عليه الحول.

فخَلَى عنه، فأخلم النفَر فلبحوه واقتسموه .

ثم إن البرم جامت من للنجا فلم تجد الغيربان، فلم تفضّ بالغراب في أصل السجرة. فأشفق الغراب أن يصرفن ولا يُريت فيكونَ تعذيُه فقت باطلاً، فيجعل بين ويهجس حتى سمه بعض البوم. فلما وأيته أخبرن به مِلكُونَ، فعمَد نحو في بيوات يسأله عن الغربان. قال الغراب: أنّا فلان بن فلان، وأما ما مألتي عنه من أمر الغربان فأنت ترى حالي وما صنوا بي. قال طك البوم: هذا وزير علك الغربان وصاحبٍ أرابه، فسلو يأتي ذنب حُمّت به هذا ؟ قال الغراب:

ما هذا الكلب الذي معك



سَمَّةُ رأْنِي فَعَل بِي ما ترى. قال الملك: وما ذلك السفه ؟ قال الغراب: إنه 1ًا كان من إيقاعكنَّ بنا ما كان، استشارنا ملكنا فقال: يا أيها الغربان! أما ترون ما نزل بنا من البوم ؟ وكنت من الملك بمترلة وبمكان، فقلت: أرى أنه لا طاقة لكم بقتال البوم، فإنَّهن أشدُّ بطشاً وأجرأ قلوباً. ولكنَّ الرأي لكم أن تلتمسوا الصلح وتعرضوا الفِدية. فإن قُبل ذلك منكم وإلَّا فاهرُ بوا في البلاد. وأحبرتُ الغربان أنَّ قتالكنَّ خيرٌ لكنَّ، وشرُّ لهنَّ، وأنَّ الصلح أفضلُ ما هنَّ مصيباتٌ منكنَّ؛ وأمرتُهنَ بالخضوع؛ وضربت لهنَّ في ذلك مثلاً فقلت: إنَّ العدَّو الشديد لا يَرُدُّ بأسه وغضبه شيء هو أمثَلُ من الخضوع له؛ ألا ترون أنَّ الحشيش إنما يَسلَم من الربيع العاصف بلينه وانثناثه معها حيثًا مالت، والشجرة العظيمة تحطمها لانتصابها لها، والبعوضة تريد اختلاس النار ولا تتَّقبها فتحترق منها ؟ فغضين من قولي وزعمن أنهنَّ يُردن القتال، وأنَّهمنني وقلن: بل مالأتَّ ملك البوم علينا وغششتنا. ورددن رأبي ونصيحتي، وعذَّبنني بهذا العذاب. فلما سمع ملك البوم ما قال الغراب استشار وزراءه فقالُ لأحدهم: ما ترى في هذا الغراب ؟ فقال: لست أرى أن نناظر هذا. وليس لك في أمره نظر إلا المعاجلة بالقتل؛ فإنَّ هذا من أفضل عُدد الغربان، وفي قتله لنا فتح عظيم وراحة من مكيدته، وفقلتُه على الغربان شديد. وقد كان يقال: مَن استمكن من الأمر الجسيم فأضاعه، لم يقدر عليه ثانية؛ ومَن التمس فرصة العمل وأمكنته ثم غفل عنها، فاته الأمر ولم تَعُد إليه الفرصة؛ ومَن وجد عدوَّه ضعيفاً فلم يسترح منه، أصابته الندامة حين يقوى العدو ويستعدّ فلا يقدر عليه. فقال الملك لآخر من وزرائه: ما ترى في هذا الغراب ؟ قال: أرى ألَّا تقتله؛ فإنَّ العدوَّ الذليل الذي لا شوكة له أهلُّ أن يُصفح عنـه ويستبقى، والمستجيرَ الخائف أهلُّ أن يُؤمِّن ويُجار. مع أنَّ الرجل ربما عطفه على عدوِّه الأمر





اليسير ، كالتاجر الذي عطف عليه السارقُ امرأتُه بأمر لم يتعمده. قال الملك: وكيف كان





ولم تفطن البوم بالغراب في أصل الشجرة فأشفق الغراب أن ينصرفن ولا يرينــه فيكون تعذيبه نفسه باطلاء

ممعه بعض البرم



هد الرأة من معافقتي . ثم إنّ اللك مثال الثالث من وزراته عن وأيه في العراب، فقال الثالث: أرى أن تستيقيه يُتُحسرُ إله، فإنه تعليق بمناصحتك، وإنّ من إحكام تحكّن الرجل من أعداته أن يستخط

منهم أعواناً على الباعين. وإنَّ ذا العقل يرى طُقَرَاً حَسَّناً ماداةً بعض عدوً بعضاً. وإنَّ المتغال بعض العدة يعضى واختلاقهم نجاة له كتجاة الناسك عند اعتلاف اللص والشيطان. قال المللك: وكيف كان ذلك ؟ قال الرزير . زعموا أنَّ ناسكاً أصاب مُوّة بقرة طوياً قاطاني بها يقودها، ويتمه ليصر فعينت نفسه بأخلها.

أما اللص والشيطان فسلم يزالا في الحسلاف

اما النفن وسيفان فسلم يزود في استنبات حتى انتبسه النساسك وجيرانه لصوتهمسا



أن أتبَع هذا الناسك، فإذا نام خنقته؛ فأنت ماذا ؟ قال: وأنا أريد أن أتبعَه إلى منزله لعلى أسرق البقرة. فانطلقا مصطحبين حتى انتهيا إلى منزل الناسك مُمسيين، فدخل الناسك وأدخل بقرته فثلالتلسك ثم تعشّى ونام. فأشفق اللصّ أن يبدأ الشيطانُ بالناسك قبل أن يسرق البقرة فيصبحَ فتجتمعَ والأست الناس بصَوتِه فلا يقدرُ على سرقة البقرة. فقال له: انتظر حتى أخرج البقرة، ثم عليك بالرجل. والشملان

حتى أخنُته ثم عليك بالبقرة. فأبى كل واحد منهما على صاحبه، فلم يزالا في اختلاف حتى نادى اللص الناسك أن انتبه فهذا الشيطان يريد أن يخُنُقك، وناداه الشيطان: أيها الناسك إنَّ هذا اللص يريد أن يسرق بقرتك. فانتبه الناسك وجيرانُه لصوتهما وهرب الخبيثان . فلما فرغ الثالث من كلامه قال الأول الذي أشار بقتل الغراب: أراكُنَّ قد غرَّكنَّ هذا

وأيكنّ فتكونوا كالعَجَزة الذين يغترون بما يسمعون، وتلينٌ قلوبهم لمدوّهم عند أدني ملّق" وتضرّع، وتكونوا بما تسمعون أشد تصديقاً منكم بما تعلمون؛ كالنّجار اللي كلّب ما رأى وصلتى بما سمع، فاغترّ واتخدع. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير : زعموا أنَّ نجَّاراً كانت له امرأة يحبِّها، وكانت قد عَلِقت رجلاً. فاطَّلع على ذلك بعضُ أهل النجّار فأخبره. فأحبّ أن يتيقّن ذلك فقال لامرأته: إنى أريد الذهاب إلى قرية هي منّا













على فراسخ لأعمل هنالك عملاً لبعض الأشراف، وإنى غالب عنك أياماً فأعِدَى لى زاداً.

ففرحت المرأة بذلك وأعدّت له زاداً. فلما أمسى قال لها: استوثِقي من باب الدار واحفَظي

بيتك حتى أرجع إليك. فخرج وهي تنظر إليه حتى جاوز الباب، ثم دخل من مكان خفيّ من منزل جارٍ له، واحتال حتى دخل تحت سريره. وأرسلت المرأة إلى خليلها أن اثينا فإنّ الرجل

وتبع اللصُّ شيطان في صورة إنسان. فقال اللصَّ للشيطان: مَن أنت ؟ قال: أنا شيطان أريد

فأشفَق الشيطان أن يبدأ اللص بالبقرة فيتنبُّه الناسك فلا يقدرَ على أخذه. فقال له: بل أنظِرني

الغراب وخدعكنّ كلامه وتضرُّعُه، فأنتنّ تُودن تضييعَ الرأي والتغريرَ بجسيم الأمور؛ فمهلاً مهلاً ' عن هذا الرأي، وانظُرنَ نظر ذوي اللبِّ اللِّين يعرفون أمورهم وأمورَ عدوّهم ، ولا يُثنِّكنُّ عــن ما يضطرك إلى هذه المسألة، وما حاجك إليها ؟ فاتح عليها كما أوسعة، فقالت له: ألست تعلم أنا معمرًّز الشامة، وما حاجك إليها ؟ فاتح عليها كما ألوسعة الله أسامهم ولا إلى مرم من أمروهم، فإذا قضينا من أحدهم أزياً كان كليم من الناس، فأما الروح إلى يمتزل الأب الأب والأخ والله. وأفضل من مزاتهم إ فلحا الله المرأة لا يكون زوجها مائدة كيمدل نفسها المند. فلما عمل أن الخيل قد خرج ما ليكرة وموسل يلب عنها. المند. فلما عمل أن الخيل قد خرج ما طبيعة المرأة متناوية، فقد عند رأمها وسعل يلب عنها. فلما تعرف كان يني وبين ذلك الرجل صحب شديد . ماطولة لقد كان يني وبين ذلك الرجل صحب شديد . وإنما ضربت كم مذا المثل للله تكروا كذلك النجاز الذي كتاب عا علم وتغافل. فلا وإنما ضائح بالما المناس، فاتحاء والمحاس قطية من تعاشير ضرر عشو بالجاسفة والمحاس فلم المناس بالمحاسفة على المناس، فالمائح المناس، فالمائح المناس، في المناس، في

النجَّار قد خرج في حاجة له ينيب فيها أياماً. فاتاها الرجل فيهَأت له طعاماً فأكاد وسقت. ثم تضاجعا على السرير وليثا في شأنهما ليكل طويلاً. ثم إذّ النجار غلبه التعامى فنام. فخرجت رجلُه من تحت السرير فرأتها امرأته فأيقت بالشرّ فسأرَّت خلِيلُها أنّ لَقَّق صوتَك فسلني: أيمًا أحبُّ البلكِ، أنّا أو زوجك؟ وإذا امتحثُ فالعَّ علَّى فسألها عما قالت فرقت عليه: يا خليل ا

وأيما شربت لكم مالما للتل كالا تكويزا كمالك النجابو اللهي كتاب بما علم وتفاعل فلا تصدّكما هذا العراب في مقالت، واطموا أن كثيراً من العدق لا يستطيع ضرر عمقو، بالمباهدة حتى يقسمه بالمقاربة والمساحمة. وإلى تم أغف العربان حتى رأيت علما العراب، وسحمت مقالتكم فيه ظر يافخت شك اليوم وسائر وكراف إلى كلامه .

ثم إنّ ملك الديم أمر أن يُعمل الغراب إلى مكانهنّ فيومتى به خيراً ويُكرّم ويُحسّن إليه. فقال الوزير المشير بقتله: إذا لم يَقتُل اللكُّ هما الغراب فلتكن مترَّكه متكم مترّلة العمق المخوف الهذائد عنه ، فلا الهذات ا دن مدى كم يمكندي منا ألمه رضر المُقام معنا ، إلا حاد النا

الفترس حد، فإن الفراب فو ( إب وبكر وكيدة، وما أور يرضى بالقام معاد لا جدا إلينا إلا لما يُصلحه وأجمَّدُنا؛ فلم يرفع الله يقبل وأساً، ولم يزدد إلا كرامة للعراب وإحساناً إليه. وكان الغراب يكلمه إذا دخل طيه، ويكلم مَن يخلو به من البوم كلاماً يزدادون به فقة كل يوم،

وإليه استرسالا، وله تصديقاً. ثم إنه قال ذات يوم لجماعة من البوم وفيهنّ البوم الذي أشار بقتله: لِيُسِلِمَنَ بعضكنَ الملكَ عني أنّ الغربان قد وترتني يَرة عظيمة بما فضحتني وعذَّتني، وأني لا يستر يح

قلبي منهنَّ أبداً حتى أدرك منهنَّ ثأري، وأني قد نظرت في ذلك فلم أجدني أستطيعُه وأنا غراب. . وقد بلغني عن بعض أهلُ العلمِ أنهم قالوا: مَن طابت نفسه عن نفسه فأحرقها بالنار فقد قرّب قرباناً إلى الله عظيا، وإنه لا يدعو عند ذلك بدعاء إلا استُجِيب له. فإن رأَى الملك أن يأمُر بي فأحرَق، ثم أدعو رَبي فيحوَّلني بوماً لعلَى أنتقم من عدوَّي وأَشفي غليلي إذا تحولت في صورةً البوم. قال له البوم الذي كان يشير بقتله: ما أشبّهك، في حُسن ما تُبلِّي وسوء ما تخفي، إلّا بالخمر الطبِّية الربح الحسنة اللون المنقَم فيها السمُّ المديتُ. أَرَايتَك لو أحرقناك بالنار كان جوهرُك وطباعُك تحترق معك ؟ فإنَّ الشُّرُّ يدور حيثًا دارت، ثم تعود إلى أصلك وطباعك؛ كالفارة التي وجلت من الأزواج الشمس والسحاب والريخ والجبل، فتركت ذلك كلُّه، وتروَّجت جُرُذاً. قال الغراب: وكيفكان ذلك ؟ قال البوم :



به جدأة في رجلها دَرصة فوقعت منها عند الناسك. فأدركه لها رحمة، فأخذها ولقها في رُدنه، وأراد أن بذهب بها إلى متزله. ثم خاف أن يشق على امرأته تربيتُها، فدعا ربّه أن يحوّلها جارية. فنحولت جارية وأعطيت حُسناً وجمالا. فانطلق بها الناسك إلى منزله، وقال لامرأته: هذه ابنتي فاصنَعى بها صنيعك بوَلَك. وربَّاها أحسن التربية، ولم يُعلِمها قصُّتها وما كان منها. فلما

زعموا أنَّ ناسكاً كان مستجابَ الدعوة؛ فبينا هو ذات يوم قاعد على شاطىء نهر إذ مرَّت



بلغت النتي عشرة سنة قال لها: يا بنيَّةُ ! إنك قد أدركت، ولا بدَّ لك من زوج يقوم بأمرك ويكفُّلك، ولنفرّغ من الشغل بك. فاختاري مَن أحببتِ من الناس كلُّهم أزوُّجك منه. قالت الجارية: أريد زُوجاً قويًّا شديداً منهاً. فقال الناسك: ما أعرف أحداً كذلك إلا الشمس.

فانطلق الناسك إلى الشمس فقال لها: إنَّ عندي جارية جميلة، وهي بمنزلة الولد لي، وأنا أسألكَ أن تتروجها. فقالت الشمس: أنا أدلَك على مَن هو أقوى مني وأشَّد. قال الناسك: ومن هو ؟ قالت: السحابُ الذي يستُرني ويذهب بضوي. فأنى الناسك السحابَ فسأله نزوُّجَ الجارية.

ثم إن النجار غليه النعاس فنام، فخرجت رجله من تحت السرير، فرأتها الرأد، فأيقنت بالشر



للجارية: هل لكِ أن أدعوَ ربّي أن يصيّركِ فأرة وأزوَّجك بالجرذ ؟ فرضيت بذلك. فدعا ربّه أن يحيِّها فأرة، فتحوّلت فأرة وتزوّجها الجرذ. فهذا مَثَلك أيها المخادع، في العَود إلى أصلك . فلم يلتفت ملك البوم ولا غيره منهنّ إلى هذا المثل؛ ورفقن بالغراب، ولم يزددن له إلّا كرامة حتى استقلّ ونبت ريشه ونمى وصلح وعلم ما أراد أن يعلم واطّلع على ما أراد الاطّلاع عليه ثم إنه راغ رَوغة إلى الغربان فقال لملكهم: أبشَّرك بفَراغي نما أردتُ الفراغ منه من أمر البوم. وإنما بَقي ما قِبَلك وقبلَ أصحابك؛ فإن أنتم صُرُمتم وبالغتم في أمركم فهو هلاك البوم. فقال الغربان وملكهم: نحن عند أمرك. فقال: إنَّ البومُ بمكانَ كذا وكذا، وهنَّ بالنهار يجتمعن في مغار في الجبل. وقد علمت مكاناً كثير البحطب، فتعالوا نعمد إليه، وليحمل كل غراب منًا ما استطاع إلى ذلك النقب. وقُربَ ذلك الجبل راعي غنَم، وأنا مصيبٌ منه ناراً فألقيها في الحطب، وتعاونوا أنتم ضرباً بأجنحتكم أي نفخاً وترويحاً للنار حتى تضطرم وتتأجج، فما خرج من البوم احترق بالنار، وما بقي مات خنقاً بالدخان. ففعلوا ذلك فهلك جميع البوم،

ثم إنَّ ملك الغربان قال لذلك الغراب: كيف صبرت على صحبة البوم ولا صبرَ للأخيار على صحبة الأشرار ؟ قال الغراب: إنَّ ذلك لكذلك؛ ولكنَّ الرجل العاقل، إذا نابه الأمر الفظيع الذي يخاف فيه الهَلَكة الجائحة على نفسه وقومه، لم يجد بدًّا من احتمال الضيق، ولم يجزع من شدة الصبر لما يرجو للدُّلك من رُوح العاقبة، ولم يجد للذلك مساءة، ولم يُكرِم نفسه عن الخضوع لن هو دونه حتى ببلغ حاجته وهو حامد لغِبُّ أمره، ومغتبط بما كان من رأيه واصطباره على ما كان فيه. قال الملك: فأخيرتي عن عقول البوم. قال الغراب: لم أجد فيهنَّ عاقلاً إلَّا الذي

فقال: أنا أدلَك على من هو أقوى منى وأشدّ: الربحُ التي تُقبل بي وتُدبر. فانصرف الناسك إلى الربح فسألها تزوُّج الجارية، فقالت له: أنا أدلك على من هو أقوى مني: الجبلُ الذي لا أستطبع أن أحرَك. فانطلق الناسك إلى الجبل فقال له مثل مقالته للربح. فقال له الجبل: أنا أدلُّك على من هو أقوى مني: الجُردُ الذي ينقُبني فلا أستطيع له حيلة ولا أمتنع منه. فقال الناسك للجرذ: هل أنت متزوِّج هذه الجارية ؟ فقال الجرَذ: كيف أتزوَّجها وجُعري ضيَّق ؟ فقال الناسك

ورجع الغربان إلى أوطانهن آمنات .



كان بدير بقتل، وكنَّ أفسمت نهي وأيَّاء لم يظرُن في أمري، في يذكُّرن أنَّي كنت ذا مترّلة من اللله، ولن أفقد من ذين الرأي، فلم يتخون من مكري وسيلتي. وأخيرهن السائرم الرأي الناسخ فردَند نسحه، فلا من مُقلَن، ولا من ذين الرأي فهان، ولا حليقتي ولا حصلُن سُرَّنَّ صفى. وكان يقال: ينهي للسلك أن يحمّل دين المُهم سُرُّ وأمره، فلا يشتر من مؤمم أسراك



فقال الجردز كيف أتزوجها وجحري

وأموره وكتبه. ولا من سلاحه

ولا من طعامه وشرابه. حتى من الماء والفُرش التي يجلس عليها. والخُلَّةِ الَّتِي يلبسها. والدائبة التي يركبها. والأدوية التي يشربها. وإكليل الريحان الذي يضعُه على رأسه . والطيب الذي يستعمله، والشعار الذي بتخذه. وكلُّ شيء بدنيه منه. ولا يأمن على نفسه إلا التقة

وأنا مصيب نارا فألقيها في الحطب، وتعاونوا أنثم ضربأ بأجنحتكم حتى تضطرم وتتأجج، فما خرج من البوم احترق بالنار، وما بقي مات خنقاً





قال ملك الغربان: لم يُمهلك ملِك البرم إلا ينبُّه وضمعتُ رأبه ورأي وزراف. قال الغراب: صدقت؛ قلما ظفر أحدينهي، وقال من حرص على النماء للم يفتضح، وقال مَن أكثر من الطعام ظهر يستمّم، وقل مَن اجْمَلَ بوزراء السوء إلا وقع في المهالك، وكان يقال: لا يطممَنْ ذُو الكِيْر

وقل من أكثر من الطعام ظم يسقم

والصَّلَف في النَّاء الحسن، ولا يطمئرُ الحَبَّ، في كارة الصَّديّ، ولا السِنُّ الأدبو في الشرف، ولا المنجع في البُرّ، ولا الحريص في قلة اللنوب، ولا الملك المتهاون الضميفُ الوزراءِ في بقاء ملك.

قال الملك: قد احملتَ مشقّة شديدة بصنّعك لليو ونفرّعك لهنّ قال الفراب: إنه مَن احمل مشقة يرجو فيها منفقة، صبر على ذلك؛ كما صبر الأمود عل مَمل السُّعدَة. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفراب :

زَعْمُوا أَنْ أَمُّودَ كَبِر وهرِم ولم يستطع الصيد، فلبُّ متحاملاً حتى انتهى إلى غدير كثير

، الخادع .

الضفادع، كان يأتيه فيتصيَّد من ضفادعه، فوقع قريباً من العين شبيهاً بالكتيب الحزين. فقال له أحد الضفادع: ما شأنك حزيناً ؟ قال: ومالي لا أكون حزيناً وإنما كان خير عيشي مما كنت أصيد من هذه الضفادع، فابتُلبت ببلاء حُرَّمت عليَّ الضفادعُ، حتى إني لو أُصبت بعضها لم أجترىء على أكله. فانطلق الضُفدع إلى ملكها فأخبره بما سمع من الأسُود. فأنى الملكُ إلى الأسود وساءله عن ذلك فأخبره به، فسّره ما سمعه منه. فقال له ملك الضفادع: ولِمَّ ذلك ؟ وكيف كان أمرك هذا ؟ قال: إني لا أستطيع أن آخذ من الضفادع شيئاً إلَّا ما يتصدَّق به الملكُ علّ. قال: ولِمَ ذلك ؟ قال: لأني سعيت في إثر ضيفدع من أبام لآعده، فاضطررتُه إلى بيت ناسك، فدخل البيت ودخلت في أثره، وفي البيت ابن الناسك، فأصبت إصبع الغلام وظننته الضُمَدعَ فلدغتُه فمات. فخرجت هاربًا فتبعني الناسك ودعا علَّ ولعنني وقال: كما قتلتَ هذا الغلامَ ظلماً له، أدعو عليك أن تليلً وتحزَّى وتكون مَركَماً لملك الضفادع وتُحرَم أكلُّها إلَّا ما يتصدق به عليك ملكُها. فأتيتُ إليك لتركيني مُؤِّرًا بذلك واضياً به. فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسود، وظنَّ أنَّ ذلك شرف له ورفعة. فركب الأسود أياماً ثم قال الأسود: قد

وكذلك كان صبري على ما صبرتُ عليه النّاسَ هذا النفع العظم الذي حصل لنا به بَوْلُرُ عِنْوَنَا وَالرَاحَةُ مَنه. قال الملك: وجلت صَرعة المكر أشدُ استئصالاً للملدِّ من صرعة المكابرة؛ فإنَّ النار لا تزيد بحرَّها وحِدْتُها إذا أصابت الشجرة، على أن تُحرِق ما فوق الأرض منها؛ والماء بلينه وبَرده يستأصل ما تحت الأرض. وكان يقال في أربعة أشبًاء لا يُستقُلُّ منها القليل: النار والمرض والعداوة والدَّين.

علمتَ أني محروم ملمون ولا أقدر على الصيد إلا ما تصدَّقتَ به عليَّ من الضفادع؛ فاجعل لي رزقاً أعيش به. فقال ملك الضفادع: لعَمْري ما لك بدّ من رزق تعيش به ويُعيمك. فأمر له بضُهُدَعين كلّ يوم يؤخذان فيُدفعانَ إليه. فعاش بذلك ولم يضُرَّه خضوعه للعلوّ الذليل، وصار

قال الغراب: كلُّ ما كان من ذلك فبرأي الملك وسعادة جَدَّه؛ فإنه قد كان يقال: إذا طلب اثنان أمراً ظفر به أفضَّلهما مُروءة، فإن استويا في المروءة فأفضلهما أعواناً، فإن استويا

منثل الأنسؤد

بالناشنان

ذلك له معيشة ورزقاً .

يومه وغده وعواقب أعماله . قال الملك: بل برأيك وعقلك كان هذا؛ فإنَّ الرجل الواحد أبلغُ في إهلاك العدوُّ من كثير العدد من ذري البأس. وإذّ من أعجب أمرك عندي طولَ أبثك عند البوم وأنت تسمع الغيظ وتراه، ثم لا تسقط عندهم بكلمة. قال الغراب: لم أزَّل متمسَّكاً بأدبك أيها الملك، فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسودِ

في ذلك فأسمدهما جَنَّا. وقد كان يقال: من غالب الملكَ الحازم الأريب المصنوعَ له اللـي لا تُبطره السّراء ولا يُديتِ الخوف. فإنَّ حِيْثَ بِهَدْ بُه، ثم لا سَيّما إذا كان مثَلَك أيها الملك العالم بالأمور ولُوْص الأعمال وتواضع الشدّة والذي والغضب والرضا والتَجلة والأناة، والناظرُ في



كالقرد لا يستقر ساعة واحدة

أُصَحَّبِ القريب والبعيد بالرَّقِن والدِن والدَّاية والمواتاء. قال الملك: 'وجدنك صاحبَّ عَمل، ووجدت غيرك من الوزارة أصحابُ أقاريل لِبت لها عاقبة. وقد منَّ الله بك عليا بكن عليا من لم تكن نجد قبلها للنَّة الطام والزيام فالا "كان يقال: لا يحد السفم للنَّة الدِم حتى يبرًا، ولا الرجل اللّم والذي أصلحه السلطان في مال أو ولاية حتى يُمبَرِّ له ذلك، ولا الرجل اللّه يت لمَّحَ علم عدق وهو يخاله صباحًا وساء حتى يستريع عنه، وتان يقال بقال عدد والمنا عنه اللهت عنه الشعرة على المستح ولى التمثل كمسحبة البغض، وفيا يُخاف من معاجلة عطّبه كلسمة العبّة، وفي سرعة الذهاب كحبّاب الماء من رقع المطر .

صدو. قال القراب: أسأل انقد الذي أهلك علوك أن يتمك بسلطانك، وأن يممل في ذلك مسلوم . وقت بمال في ذلك مسلوم . وقت المسلوم . وقت المسلوم الم يكن في علائك . وقت والمسلوم . وقت المسلوم الم يكن في علائك . قال الملك: يكن كانت مائية . قال الملك: يكن كانت من المراقب المواقب وهذه ويقاله . وقت والمستون وعلى المسلوم . وقال الملك: ووجه ووقع . وقال الملك: ووقاله . وقال وأن تمت ما المسلوم . وقال وقاله . وقال الملك: وقال والمستون المسلوم . وقال الملك: وقال الملك: وقال وأن المسلوم . وقال الملك: وقال والمستون . وقال الملك: وقال الملك: وقال والمستون . وقال الملك: وقال والمستون . وقال الملك: وقال والمستون . وقال الملك: وقال والملك: وقال الملك: وقال الملك: أن قال: وقال الملك: أن قال: المنتون الملك: الأن المائل المنتون . وقال الملك: أن قال: وقال وضع خليد المنتون الملك: أن قال: وقال الملك: المنتون الملك: الأن المائل المنتون . وقال الملك: المنتون الملك: المنتون الملك: المنتون الملك: المنتون الملك: المنتون وطر خفيد الاستون المنتون الملك: الأن المائل المنتون . وقال الملك: المنتون الملك: المنتون الملك: المنتون المنتون الملك: المنتون وطر خفيد الاستون المنتون الملك: المنتون الملك: وقال الملك: المنتون الملك: المنتون المنتون الملك: المنتون الملك: والمنتون ماناه والمنتون الملك: والمنتون مان والإمال كالومل: كالومل: كالإنتار كالإنار كالومل: كالومل: كالإنتار كالومل: كالإنتار كالإنار كالومل: كالومل: كالإنتار كالإنار كالومل: كالومل: كالإنتار كالإنار كالومل: كالومل: كالإنتار كالومل: كالإنار كالومل: كالومل: كالومل: كالمنتون وقال الملك: المنتون المنتون الملك: كانتار كالومل: كال

216

. مدرّ اللبن الشاه والبقر ونحوها، وهو كالثدي المرأة .



قال الملك للفيلسوف: قد حمتُ هما المثل؛ فاضرب لي تكل الرجل الذي يطلب حاجت حتى إذا فلفر بها أضامها . قال الفيلسوف: إنَّ إصابة الحاجة أهونُّ من الاحتفاظ بها. وَمَن ظَفِر بَامَوْ ولم يحمن الاحتفاظ به، أصابه ما أصاب الذيكر الذي ضيّع التيرة بعد أن استمكن منه. قال الملك: وكوف

كان ذلك ؟ قال الفيلسوف : زمموا أن جماعة من القرّدة كان لها ملك يقال له فاردين !. فطال عُمُّره حتى بلغ المَرَم.

فوثب عليه ترد شاب من أهل بيت، فقال للقرّدة: قد مُرمٍ هذا، وليس يقوى عل المُلك ولا يصلح له. وبالأه على ذلك جندُه، فقَدُوا فقرر المُرم، وبككوا الشابّ. فانطلق هارباً فلمِتِن بساحل البحر، فانتهى إلى شجرة من شجر التين نابة على شاطىء البحر، فجعل بأكل من تبنها، فسقطت منه تبتة في الماء، وفيه غَيْمً – وهو السُّلخاة الذكر – فلما مقطت البينة، أخَلَمُها النابمُ فأكلها.

\*\*\*

ستهوكة سية العال<sup>0</sup>، فقال لها: يا أصدّ كيف أنت ؟ فلم تُحبه. فقال: إلى أواك منهوكة . فلم يحبه. فاصاد المسألة فأجاب عنها جارةً فا وقالت له: ما أشدّ حال زوجتك، أما ترضها يلفيه أن الله المؤتمة . فأم يرضها يالدوا لهل أفاد مل يله وأقسه حيث كان. قالت: هذا المؤضى نحن معاشر ألساء - أهم يالدوا لهل أفاد مل يورة و كان أن قالت: هذا المرضى نحن و من أين أقدر على فيه، ولحي له وفار إلا قلب صديقي ؟ أنفادر بصديقي أم مُولك زوجتي ؟ وكل ذلك لا حلم لي فيه. ثم الله الله يتنا لم الصغير. وحق الله يتنا لم الصغير. وحق الله يتنا لم الصغير، وحق الروحة بعث عليه، والمعتمل المنافرة بهذا أن المتنا لم الصغير، وحق الروحة بعث عليه، والمعتمل أن مؤلك أن صغيمًا ألا يلفت إلى الصغير. وحق الروحة بعث عليه، والمعتمل المنافرة في أن واحدة، وفا

ظما سقطت التينة أخذها الغيلم فأكلها، وسمع القرد وقع التين في الماء فأعجبه وولع بإلقائه

ثم إنَّ الغَيْلَمِ قال في نفسه: لآتينُ أهلِ فقد طالت غيبتي. فأتى منزله فوجد زوجته عليلة

نقدا سم التورد تئين التين في الله ، أصبه وترابع بالتاته في الماه. ويبعل النظيم بإخله فيأكماه . ولا يشك أنّ التورد أيما يطوح التين من أجله . فضري التيلم إلى المقده فصدافحا وتصادقها . ولأنوب النظيم حرّنت لفية ترويها فشكت ذلك إلى صديقة لما وقالت : لعدّ أن يكون قد مرّض لم عارض من شرّ ! المقالت له مسيقها ! لا تحرّكي فإنه قد يُكفي أنّ زرجك بالسامل مع قرد قد الله، فهما يأكلان ويشربان ويلهاران وقد خلالت فيه عنك، فائته إذ نسليان وليشن عليك إذ مُستر عاد، وإن استطعت أن تحال القدر فيكريان علك إذ مُستر عابه . وإن استطعت

زوجة الغيلم لونَّها وضيَّعت نَفْسها حتى أصابتها نَهكة شديدة وهُزال .



فإنى أوى حقًّا على التام مكافئات. وأما أنت فعليقتك خليقة الكرام الأحرار اللين كيليون الغير من لم يُتليف والكرام الأحرار اللين كيليون القول إلى يونون منه فيا بقي، واللين لا ينسون جزاه. فقال له القرن جميناً: الإبتداء القرد: لا نقرتن حلى في الكافأة، والمكافأة منك يأحسن ما وأيت. وقد مفعلت إليك من وطني شريعة طريعة، وكنت لم سكنًا وإلىات أفتم الله عني بلك الهم والحدّوز. إن أموزًا للاج توادد بها لطائف ما بين الإخوان، واسترسال بعضوم بطائف بين بين بين بين الإخوان، واسترسال بعضوم بطائف بين بين من من مدينة ذات تهد. وقد أحيث تهد. وقد أحيث أن يكون ذلك. فقال القرد: إنما ينهى تهد. وقد

يقول: إنّ إملاكي أمّا فِينًا وَصَولاً في سبب امرأة، الن الأمور التي تُمثاف مؤاقيها . وليست قد فيما في ملى ذلك حتى أن القرد شيئاة ولمان : ستبدات حتى يا أمني كلّ مُعدال العبس ؟ قد الفيام بزارًا عما يلمَّلُ مثل، مع مثرق إليك، العباءً مثل والاحتفام، فللهُ مكافَّل إياكُ يعدن بلالك وموطف إلهُّ في لؤن ولان كنت تد عرف ألك لا تلتس من جواءً بموطف

العين من أهل الناس وحشمهم. وأما المؤاكلة فإنّ كبيراً من الخيل والبطال والصعير يجتمن على الأكل. وأما دخول الرجل بيت صاحبه فقد يدخل السارق إلى رحال معاوفه لغير حيهم والطافهم، إلا إرادة ما لهم. فلا يصل اللئاب الناس ينظره إليهم وإلى حشمهم، ولا الدواب بعضًا بعضًا بمنظمة في الأكل، ولا الصريرة معارقهم بنخولم رحاهم، ولا طؤلام إذا حرثة وحقّ ليضمهم على بعض، قال الفيلر: قد صدفت، لعمري ما يلتمس الصديق من صدفته إلا

فأما النظرُ إلى الأهل والحشم، فإنَّ اللَّمَّابِ الذي يلعب على الخشبة، ينظر إلى كثير مما لا تراه

بعضًا، بعضًا بمنجاعها في الأكل، ولا الصريرُ معارقهم بدخولم رحاهم، ولا طؤلاء إذا حريةً وحقّ بعضهم هم بعض، قال الفلم: قد صدفت، لعمري ما بلسس الصديق من صديقة إلا المؤة. قامًا مَن كان بلسس مناطح الدنيا فهو حليقُ أن ينتضل ما يعر وبين إصوال. وقد كان بقال: لا يكون الرجلُ هل إصراف أ أكثر حدًّ لياها ولواطن، أوليك أن تقرر يتنتيّد، في أذكر ما ذكرت ألا أكون أمرتُ

منك الكرمَ والسمة في الخلق، ولكن أحبيت أن تزورني في منزلي، فإنه في جزيرة كثيرة الشجر . . للنفت.

222

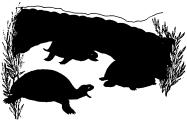

فأتى الغيلم منزل فقال ازوجته : كيف أنت ؟ فلم نجبه

سلية الفراك. فأسعني بيوليش واركب فلهري لتطاق إلى متولى. فرغب الفرد في العالم، والبحاء والمج وركب فله عن ما يربه الديئم وركب فلهره. فلحج من المثلم في في فله عن الرياح مع من في ما يربه الموادية والموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية والموادية الموادية الموادية والموادية الموادية والموادية الموادية والموادية والموادية الموادية والموادية والموا ولا أشد تعيزاً، ولا أسرع انقلاباً، من القلب. وقد كان بقال: لا يَتَقُل العاقل من التاس علم ما في نفس أمله ووقله وإضافة وصديقه جند كل أمر، وفي كل لحظة وكلمة، وعند التيام والتعدد، وعلى كل حال، فإن ذلك فلمند على ما في القلب. ثم قال اللغيار ما ميسلك ؟ وطا يأو لكا فياناً مهموم ؟ كال يُهتين ألف تأتي مثيل خلا والفرض لورجك اللهي أشرك الله المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة في الصدة إن أواد المؤلفة ويقال الميل من السامة إن أواد خقص الوجلة إن أواد المؤلفة، وفي مصامتة أنه لا حوام لها إلا قلب قود والمؤلفة والمناسبة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

ضيع النِلم بالترد حتى لجج أن البحر

224

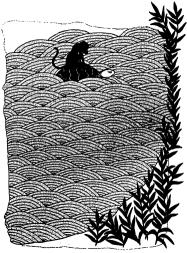

تنابلات

قان آوى

فالهستاد

الأُسد على الحمار من خَلَقِه فلم يضبطه، وانفلت الحمار. فقال ابن آوي للأُسد: ما هذا الذي سَفَّهِ، وإن قال: ولم أضبطه لضعف، هان عليه، فقال: إن أنت استطعت ردَّ الحمار إلىَّ أخبرتك بما سألت عنه. فقال ابن آوي: لقد جرّب الحمار مني ما جرّب، وإني بعد ذلك لعائدٌ إليه فحتال له بما استطعت. فعاد إلى الحمار. فقال له: ما الذي أردت بي ؟ قال ابن آوى: . أُردتُ بك الخير ، ولكن الذئب لإفراط النُلمة والشهوة، فإنَّ التي وثبت عليك هي الأتان التي أخبرتك عنها، وإنما وثبت عليك من شدّة الودّق "، فلو كنتُ صبرت ساعة صارت تحتك. فلما سمم الحمار بالأثان ثانية، هاجت به النُّلمة فانطلق مم ابن آوي يسمى، فوثب عليه الأسد فافترسه، حتى إذا فرغ منه قال لابن آوى: إنه وُصيف لي هذا الدواء على أن أغتسل ثم آكل

صنعتَ ؟ إن كنت عَمداً تركُّتَ الحمار فلِمَ عنَّيتَني في طلبه ؟ وإن كنتَ لم تضبطه فذاك أعظم، وقد هلكنا إذا كان سيِّدُنا لا يضبط حماراً ! فعرف الأسد أنه إن قال: وتركته عمداً ه

عند ذكر الأتان وقال: ما يحبسنا ؟ ألا انطلق بنا؛ فإني لو لم أرغب في إخائك كان ذلك حامل على الذهاب معك. فترجَّها جميعاً قِبَل الأسد، وتقدُّم ابن آوى إلى الأسد فأعلمه، فوثب

شديد حتى ضعف فلم يستطع الصيد. فقال له ابن آوى: ما شأنك يا سيّد السباع ؟ قد تغيّر حالك وقلَّ صيدك، فأنَّى ذلك ؟ فقال الأسد: ذاك لهذا الجرب الذي ترى، وليس دوائي إلَّا أن أصيبَ أذنَى حمار وقالِه. فقال ابن آوي: قد عرفتُ ههنا مكانَ حمار بجيء به قصَّارُ إلى

مرج قريب منًا، يحمل عليه ثيابه التي يغسلها، فإذا وضع عنه الثياب خلَّاه في المرج. فأنا أرجو

أن آتيك به: ثم أنت أعلم بأذنيه وقلبه. قال الأسد: إن قدرت على ذلك فاضل ولا تؤخَّرتُ،

فإنَّ الشفاء لي فيه. فلحب ابن آوي إلى الحمار ، فقال له: ما هذا الْحُرَالُ الذي أرى بك ؟ والدُّبرُ \*

الذي بظهرك ؟ قال الحمار : أنا لهذا القصَّار الخبيث؛ فهو يسيء عَلَفي ويُديم إتعابي ويُثقل ظهري. قال ابن آوي: وكيف ترضى بهذا ؟ قال فما أصنع، وأين أذهب، وكيف أفلت من أيدى الناس ؟ قال له ابن آوى: أنا أدلك على مكان منعزل خصيب المرعى، لم يطأه إنسان قط، فيه أثان لم ينظر الناس إلى مثلها قطّ حُسناً وتماماً، وهي ذات حاجة إلى الفحل، فطربَ الحمار

و و الدق : طب المحل

ي الرجة لمعدث من الرجل ونحوي



فوئب الأمد على الحمار من خلفه

الأذين واقلب، وأبعل ما سوى ذلك قُرياناً، فاحتفظ بالحمار حتى أفصل وأرجع إلك. فلما ذهب الأحد، عَمَد ان آوى إلى أفَّنَى الحمار وقبله فأنجا وجاء أن يتطر وأدائه ؟ ذلك قد إلا كان من يتمَّد الصمار فيناً، فلما وجع الأحد قال لاين آوى: إن قلب العمار وأذائه ؟ على ابن آوى: وُرَّب عَمَرَت أَنْ مَمَا الحمار لم يكن له قلب ولا أذنان ؟ قال الأحد: ما سحت بأهجهم من مقالك ! قال ابن آوى: لو كان له قلب وأذنان لم يجيع إليك اثنائية بعد أن صنت يُه ما صفت !

وإنما ضربت لك هذا لتعلم أني لست كذلك؛ ولكنك احتلت لي وخدعتني بقولك



كالرجل الذي يعثر على الأرض، وعليها ينهض

فكافأتك بمثل ذلك، واستدركتُ تفريطي وما كنت ضيّعت من نفسي. قال الفيلم: أنت الصادق البارَّ ، وذو العقل يُقِلِّ الكلام، وبيالغ في العمل، ويعترف بالزَّلة، ويتنبت في الأمور قبل الإقدام عليها، ويستقيل عثرة عمله بعقله، كالرجل الذي يعثر على الأرض، وعليها ينهض ويستقيم .

فهذا مثل الذي يطلب أمراً حتى إذا استمكن منه أضاعه .

## باب الناسائر و ابرن نحرس

قال الملك للفيلسوف: قد سمعتُ هذا المثل فاضربُ لم مَثَل الرجل الذي يعمل العمل بغير ولا تثبّت .

قال الفيلسوف: من لم يكن في عمله متأنياً في أمره متثباً لم يبرح نادماً. ومن أمثال ذلك

مُثَلُّ النسك وابيز جِرس. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوّن : زعموا أنه كان بارض جُرجانَ نامك، وكانت له امرأة لبثت عند زماناً لم تلد، ثم حملت من بعد فاستيشر بذلك النامت وقال لما : أبشري فإني أرجو أن تلدي خلاماً يكون لنا فيه

متاع فرَّة عين. وأنا متقدم في التماس فليز، وستغيَّر له من الأسماء أحسنها. قالت المرأة: أبيا الرجل ! ما يحسلك على أن تتكلم فها لا تدري هل هو كائن أو غير كائن ؟ فاسكت عن هذا الكلام، ولوضَ ما قسم الله لنا؛ فإنَّ العاقل لا يتكلم فها لا يدري ولا يحكم على المقادير في.

\*\*

نفسه ولا يقدّر في نفسه شيئاً. ومَن تكلّم فيا لا يدري – وقلّ أن يكون – أصابه ما أصاب الناسك المُهَرِينَ السمن والعسل على رأسه. قال الناسك: وكيف كان ذلك ؟ قالت المرأة :

كالثليك وحز القان

زعموا أنَّ ناسكاً كان يَجري \* عليه من بيت رجل من التجار ، رِ زقُّ من السُّويق \* \* والسمن والعسل. فكان يُبقى من ذلك السمن والعسل فيجعلُ الباقيَ منها في جُرَّة ثم يعلُّقها في بيته. فبينا الناسك ذات يوم مستلق على ظهره، والجرَّةُ فوق رأسه، إذ نظر إليها فلكر غُلاء السمن والعسل، فقال: أنا باثمٌ ما في هذه الجرّة بدينار، فأشتري بالدينار عشرة أعنّز، فيحملنَ ويلدن لسنة

أبيمها فأشتري بأثمانها مائة من البقر، بكلِّ أربعة أحنز ثوراً، وأصيب بَلراً فأزرع على الثيران، فلا يأتي على خمس سنين إلا وقد أصبت منها ومن الزرع مالاً كثيراً، فأبنى بيتاً فاخراً، وأشتري عبيداً وإماءً ورباشاً ومتاعاً، فإذا فرغت من ذلك تزوّجت امرأة جميلة ذات حسّب، فإذا دخلت بها أحبائها، ثم تلد ابناً سويًّا مباركاً فأحمّيه مامه وأؤدِّبه أدباً حسناً وأشتدَ عليه في الأدب، فإن لم يقبل الأدب مني ضربته بهذه العصا هكلنا . ورفع العصا يشير بها فأصابت الجَرَّةَ فانكسرت،

أشهر – ثم حَزر على هذا الحساب لخمس سنين، فوجد ذلك أكثر من أربعماثة عنَّز – ثم

وانصبُّ السمن والعسل على رأمه ولحيته . وإنما ضربت لك هذا المثل لتنتهيّ عن الكلام فيا لا تدري. فاتّعظ الناسك بقولها. ثمّ إنَّ المرأة ولنت غلامًا سويًا فسرَّ به أبوه؛ حتى إذا كان بعد أيام قالت المرأة لزوجها: اقعد عند الصمى حتى أغتسل وأرجع إليك. فانطلقت المرأة. ولم يقعد الرجل إلا قليلاً حتى جاءه رسول الملك فلحب به، ولم يُعْلَف مم ابنه أحداً، إلا أنه قد كان له ابن عِرس قد ربّاه فتركه الرجل عند

ابنه، وكان مؤدِّباً معلّماً، وذهب إلى الملك . واستلقى الناسك عل ظهره، والحرة

فرق رأسه، فحلم بثروة وإماء وعبيد

 أجرى عليه الرزق: أقاضه وعيته. • • النام من دقيق المنطة والثمير.



في أمره، فضرب ابن عِرس بعصا كانت معه فقتله. ودخل منزله فرأى الغلام حيًّا والأسود مقتولاً، فأقبل يدقّ صدره ويلطم وجهه وينتف لحيته، وجعل يقول : ليت هذا الغلام لم يولد، ولم أُصِر إلى هذا الإثم والغَدر. فلخلت عليه المرأة وهو يبكي فقالت له: ما يبكيك ؟ وما شأن هذا الأسود وابن عِرس مُقتولِين ؟ فأخبرها بالأمر وقال: هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يتثبُّت . وخرج الأسود يريد الغلام فجؤب عليه ابن عرس

وكان في يته جُمر أسُوّة، فعنرج بريد الغلام، فوتب عليه ابن عِرس فقطَّه، فِلَمَا أَوْلِيلُ الناسك عند انصرافه، إلى متزله فدخله، فلقيه ابن عِرس يسمى إليه كالمِنْتِر له بما صنع. ظم نظر إليه الناسك متطلحةً بالدم سُكبَ عظه، ولم ينظن إلا أنه قد قتل ولده. ظم ينانَّ ولم يشبّت



قال اللك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت أن أمر الشجيل غير المثيد ولا الناظر أن العواقب. فأخبرتي ما الذي إذا عمل به الملك كرّم عمل رئيته، ويُّت ملكه، وخوط أرضه ؟ العلم أم للروة أم الجرو أم الجُراة ؟

قال الفيلسوف: إنّ أفضل ما حَفِظ به الملكُ مُلكَم، وثبت به سلطانه، وكرّم به نفسه، هو الحلم والعقل، لأنهما رأس الأمور وبلاكها، مع مشاورة اللبيب الرفيق العالم. وأفضلُ ما يستمتع

به الناس، الممثم، ثم للملك عاصة، فإنه لآخيه أفضلُ ولا أُميَّنُ حد. ون صلاح المرة في ضعه وسيشت، المرأة الصالحة الفاضة الكري المواتة، فإن الحياض إن عان شجاعاً ملم يحل حليًا عائلاً، أو كان حلياً عائلاً والراح في ليب، فإنه يبهلة الأثر البسر حتى يُرى فيه الشج والفصحة، يجهاك وخطأً رأي أصحابه وضحاته. وإن أمانيا فكرّاً أو لقلُ ولمناً ماته الشراع إليهم، عامرت عابق أموني إلى المناسة. وإذا كان على خلاف ذلك من الفصل ون تُول

له. كما زُعم لنا مما كان بين شاذَّرم ملك الهند، وإيراخت امرأته، وإبلاد صاحب سرَّه ورأيه. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف: ذُكر لنا أنَّ إبلاد كان ناسكاً مجتهداً حسن الخُلق لبيباً حلماً حكماً كاملاً. فبينا شادَّرُمُ الملكُ نائماً في بعض الليالي إذ رأى ثمانية أحلام، يستيقظ عند كل منها. ظما أصبح دصا بالبرهميّين – وهم النُّسَاك – فقصّ عليهم ما رأى، وأمرهم أن يَمبُّروها. فقالوا له: قد رأيت أيها الملك أمراً منكراً عجبياً لم نسمع بمثله فيما مضي، فإن أحببت أن نفكّر فيها سنّة أيام ثم نأتيك في اليوم السابع فنخبرُك به فلعلُّنا – إن استطعنا – أن ندفعَ ما نتخرَّفُ منه. فقال الملك: نعم؛ اعملوا برأيكم وما تعلمون أنه موافق. فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فقالوا: ما طال العهدُ منه مُد قَتَلَ مَنَا النِّي عشر أَلْغاً، وقد استمكنًا منه، فإذ أفضى الينا بسرِّه وعرِّهَا فَرَقه من رؤياه، فلمَّنا نتتهم منه إن نحن أغلظنا له في القول، فيحمله الخوفُ على أن يتابعنا على ما نريد، فنأمرَه أن يدفع إلينا من يكرُم عليه من أهله ووزرائه، ونقول له: إنَّا قد نظرنا في كتبنا ظم نجد شيئاً يصرف عنك سوء ما رأيت إلا قتل من نُستى لك. فإن قال: من تريدون ؟ قلنا له: إيراحت امرأتك وابنَها جُوبَر وابنَ أختك، وإبلاد ُ صاحبَ أمرك – فإنه ذو حيلة وعلم – وكاك ۗ كاتبك ولسانَك، والفيلَ الأبيض الذي تقاتل عليه، والفيلين العظيمين، والفرسَ الذي تركبه، والبُّختيُّ " " الذي تسير عليه، وكَتَايابِرون <sup>3</sup> الفقيه؛ لنجعل دمامهم في أَبَرَن \*\*\* ثم نُقبِدك فيه. فإذا أُردنا أَن تُخرِجك منه، اجتمعنا، معشَرَ البراهمة، من الآفاق الأربعة فرقَيناك وسمحناك بالماء والأدهان الطَّيْبَة، ثم صيَّرناك إلى مجلسك وقد أذهب الله عنك ما تجد من الحزن من سوء رؤياك التي رأيت. فإن أنت صبرت على هذا وطابت به نفسُك، نجوتَ من البلاء العظيم الذي قد رهقك وأشرف عليك، واستخلفت مكانهم مثلهم، وإن لم تفعل فانًا نتخرّف أن يُنزَع مُلكك وتهلك، ويُستأصل عَقِبك . افرز والنابة .

الوزير، ثم أعانه القضاء، أصاب الفَلَجِ \* على من خاصمه، والغلبةَ على من ناواه، والسرور



ظلماً أبرم البرمكميّون أمرهم وافتقرا عليه، أنوا لللك وقالوا: أنّا قد نظرنا في كتلتا ونبخرنا غيها، ويؤكّرنا في روايال وأصداً الشفل فيها، فلسنا تقدر أن أنبيلك بما قد أربنا الله حق أن المناسلة المناسلة الشفل فيها، فلسنا تقدر أن أنبيلك بما قد أربنا الله حالم المناسلة المناسلة

تُعَوِّلَ لِنَا عِلِمُكَ. فقعل ذلك, فقموًا عليه الأمر عل ما اجتموا عليه. فقال الملك: الموتّ دون ما تقدوه، وما أسمح ست. أفاقل هذه الأفضر آلتي هي عندي عبل فضي، وأحمل الإثم ولا يزر ؟ ولا يدّ من الموت على كل حال، ولستَ مُلكاً طولَ الدهر، وموادَّ علىّ الملاكُو فواثُنَّ الأَحَيَّدُ. فقال المِرهِمِينَ: إن أنت لم تفضي، أعرباك أنّ ولك منا مخطوء، وأثلاثم أنصب

إذ أمنت نشك وآثرت ُمليها غيرها، ولست لنهيء غيرها مكوماً إذا أنت أهمتها. وأن واجدً من هؤلاء يُوضاً، ولا تجد من نشك صوضاً. ولعمري لأن تفنيتها بما شجّنا للك، أشلُ لُحَتِّرًا، فيقي ملكك وسلطانك، ويصلح أمرك. فانظر لفضك ومع تمن سواها، فإنه لا ثموي بعيظًا. فلما رأى الملك أنَّ البرهميّن قد أعظالها له في القول وينبونو عليه، ما هم فعلس المراه، ووفع من المناس المنظمة المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظم

لوجهه، وبعل يتقلب بميناً ويسالاً محروناً مهمواً، ويتكر في رأيه: أنَّي الأمرين بركب ؟ آليوت مباناً يعو ينظر إليه أو إعطامهم ما مألوا ؟ فك كذلك إياً، وفعا العديث في أرضه، وقبل: لقد توا باللك أثر هو منه في كرب فلما إلى إبلاد الأمر الذي يقع فيه اللك من ذلك. مكر رفظ، وكان قبلياً عمرًاً، فقال: ما ينهني لمي أن أنساط لللك بشهمه هدف أن يعقق، و ولكني أعطاق إلى إيراحت أمراًة اللك فأمالما عن ذلك، فأناها فقال: إلى لا أعلم لللك ركب وهد بشيء شبّهوا له فيه. فإنّ مِن أخلاق الملك، إذا هو اغتاظ، ألّا يلتفت إلى أحد ولا يسألَ عن شيء ولا ينظر فيه، وسواءً عليه جسيم الأمور وحقيرُها. ولست أشكّ أنهم لم يَنصَحوه، لما في قلوبهم من الحقد عليه والبغض له، وأسم إن قدروا على هَلكَته التمسوا له الحيلة في ذلك. قالت إبراختُ: إنه كان بيني وبين الملك كلام، ولست آتيه ما دام حزينًا. قال إبلادُ: لا تحميلِنَّ الحقدَ في مثل يومكِ هذا، فلن يقدر أحد أن يدخل عليه غيرُك. وقد كنت سمعتُه يقول غير مرة: إني إذا حزنت واهتممتُ فأتنني إيراخت سُرّيَ ذلك عني. فانطلقي إليه وكلّميه بما تظنّين أنه تطيبُ به نفسه ويُجَلَّى عنه ما به . فلما سمعت ذلك إيراخت مبضت إلى الملك فدخلت عليه وجلست عند رأسه وقالت له: ما أمرُك أيها الملك السعيد المحمود ؟ وما الذي قال لك البرهيّين ؟ فإني أراك مهموماً حزيناً. فإن كان الذي ينبغي لك أن تحزن له أمراً فيه أجلُّنا، وهو جَلاء همَّك وسرورُك، واسيُّناك بأنفسنا، فافعل ذلك؛ وإن يك غضَبًا علينا، نُرضِك ونأتِ ما يسرّك. قال الملك: لا تسأليني أيتها المرأة عن شيء فتريديني خبالاً على ما بي، فإنه لا ينبغي أن يُعلَم ذلك، لعظم خطره وشدة هوله. قالت إيراختُ: وقد صار أمري عندك الى أن تجييَني بمثل ما قد سمعتَ ! أُو ما تعلمِ أنَّ أفضل الرأي للملك، إذا وقع به الأمر الذي يَبهظه، أن يشاورَ أهل نصيحته ومودَّته ومَن يُهمُّه أمره

وقم نوا أحزبه فإن اللذب لا يتفط من الرحمة، ولكه ينييب ما يخاف منية. فلا يُمكنك، من الحمر والمؤتّرة ما أرى بك، فإنهما لا يُركان لديناً بل يُستونان المعقو وسوفان الصديق، وأهل العمل والتجاري ينظرون في ذلك، ويُمييرون أقسمهم على ما فاتهم من عَرَض الأطماء، ولن بهم من حوادث الوائد فلك المثلك، أينها المؤلّة لا الشائي من عين. فإنّ أي للمن تُقسمين

من أمره صغيرة ولا كبيرة، منذ كنتُ سعه، إلا بمشورتي. وإني كنت صاحبَ سَوْ ولم يكن يكمني شيئاً طراً علم. وكان إذا حربه أمر مُنظِع، مَرَّى نقسه فيه واصطهر على ما زان علمه سته، وذكر لى ذلك، فأسليه عن أمره بإراقيّ ما أقبر علمه. وإني أراه مستخليًا بالبرهمّيّ منذ سبعة أيام، وقد احتجب فيها عن الثامر. وإني أضاف أن يكون قد أطالعهم على دخيلة أمره. ولست تشخيم عليه والمج وليه ولم عن حاله وما بلغة وما الذي ذكرو الد ثم أطميني، فإن لا أستطيع أن أدخل عليه. وإني لأحميهم قد زيزان له أمر أيسياً وحداد على طفيدة أو أغضروه خيراً فاردت أن تُلقيد فلا تفعل حمى تُربِّه مَن يُصره. ولا تُقِرُ حينَ عنوك من البرهميّن وفيرهم.
واعلمْ أنهم ان يضمحوك أبداً، وقد قتلت منهم منذ قريب الثي عشر ألها، أفضل أهم نسرًا
ذلك ؟ ولمسري ما كسّت جديراً أن تحدّثهم برؤياك، ولا تقليمهم على سرّك، فإنهم إنّا برياهن عا عبر وا به رؤياك، زوال ملكك، وبراز أحبّاك، واحتمدال وزرائك أهل الهم والعلم والمحكّة، وبراكيك التي نقائل عليها الملؤلة، ولكن انطاق إلى كتابايرين فاذكر له ذلك ولما عما أحبيت، فإنه ليب أمين – وليس عند هؤلاه شيء إلا ومنده أفضل عب وإن كان أهيل من البرهميّن، ابنان نلك مجمعة نقيء فإن أشار عليه بمثل أنهم فانتو إليه، وإن عالهم ظما من واللك ذلك منها تسل همّه وأمر بإسراح قرمه، ورئيه وأنطاق إلى كتابايرون.
ظما انتهى إليه نزل عن قرمه ثم سجد له وعاد وطأناً وأسه، قداله كتابايرون.

آیا ۱۱۱۱ و بدا پی آزال منتز الذن منتأ ما بحرنا، ولا آری علی رأسك فتاج ولا الاکمال ؟ فقال له اللك: کنت الدارا ذنك لله علی ظهر ایرانی فسمت من الارض، ثمانیا أصوات، استفظا مع کل معرت ثم ارقده فرایت ثابت اسلام، فسمتها علی الارشن، فاجابیایی با استفال کتابیرین: لا یکرنگ آیا اللك منا الار ولا یکونگ و فائل ان تحرت الآن، من آسکیا ملکان، وان بعدیک ثبی، من الشر ولا یعلی الیک معلور، فاما الاحلام التابت التی رأیت فائسمها فائل تمثیل بازیلی، شعر عبد اللك الرؤیا، قال کتابیرد: أما السمکان

عد دَمارى وهلاكَك ووايك وكبر من أهل وُقي، فإنْ البرغين زصوا أنْ لا بدّ من تتلك وقط أهل وضعمالي، ولا عمير لما في السيش بعدكم، ولا لذتي يعد فراقكم. وذلك أفطير الأمور والجماع خطراً في فضيح. قال إيراضت، لا يُستوف الله إلى بالله ولا يُجاوي، أفسنا لك الله. فا ذلك يستر كل محدث ويقال الله على المراضق ولا تستيرهم ولا قبل رأى أحد منهم، حمد ولكن أطلب إليك بعد منهى ألا تتن بالبرغين ولا تستيرهم ولا قبل رأى أحد منهم، حمد تأثير من المتكد، وقالتن عطام المنطلب تشعيد الوزر، ولمست تقدد أن تُعيني من أهلك. وقد قبل: إن وجعت جوهاً لا نظل به حمّة بالدم، فإنه بالبعض من قبل طلك كاشريق "من يقوم بين بديك بلباس تسجيب يسمّى حمّة أرجوان يقوم في التطلقة وأما ما وأيت من ضبل جسلة باللها، فإنه أيتك من قبل طلك أرزّي أن من يقوم بين يديك جبنها من المهال ليس يُموث قبيشًا، وقبل أيض لا تلحقه الدخيل، وأما ما وأيت على وأسك شبية النار، فإنه يأتك من قبل كيّدون "من يقوم بين يديك يديك بغيل من فعه. وأما قبلت على طلبال الأيض فإنه يأتيك من قبل كيّدون "من يقوم بين يديك بغيل أيض لا تلحقه العنهل. وأما العلم الأيض الذي تقرّ وأسك بمتقاره فلست أشره غاما الرّوة" ولوسل فإلى ممان تحميل عن المناف والإمراض عمّن تحميد، غاما الرّوة" ولوسل فإلى سجد بن بديه والعمرف وفان الي ناظر فها قال كتابايرون. فلما كان المن الساح لهد وأخذ يت يجلس في جلسه وأن للطفاء والأخراف بجاءت تلك المقال في علمه وأن للطفاء ولا يأله لك بناء على الله وقال في نفسه الله قال الكتابارون. فلما كان التي قال التم يسب لها يواخذ ربت يولس في جلسه وأن للطفاء ولا يقال كتابايرون. فلما كان التي قال التي يول بدل إله وأخذ ربت يولس في جلسه وأن للطفاء ولا يقال كتابايرون. فلما كان التي قال على بدل إله وأخذ ربت يولس في جلسه وأن للطفاء ولا يقال كتابايرون فلما أوقل من تقسمت ولايان على المن ولهم ولالا أن الله حرا اس حسول

العموان الثان رأيقها قالدين على أذابها تسقيلاتك، فإن يأليك من قبل تعقيراً "ويؤاً" ينتوع في من الجمهو ما قديم أو يدكن وظل من اللحب. وأنا البطاق الثان (أيتها طاؤاً من وواد ظهرك فوقتا بن بديك، فإن يأليك من قبل ملك أيلغ من يقوم بين يديك بفرمين لبر في الأوض طلحها. وأما العبكة التي وأيتها تلايباً على وبطاك البرى، فإن بأليك من صل صنّاجيرًا؟ من يقوم بين بليك بسين خالص العديد لا يبيد هذه. وإما ما رأيت أنه يُحقب حسّاجيةً

رحمني وتعاركني برأي إيراحت، كنتُ قد هلكت وزالت دنياي. فلذلك يبنيني لكل أحد أن يسمع من الأخيار والأميلاء وفيني القرابات رأيهم وبقبل شورتهم، فإنَّ إيراعت أشارت علمُّ بالرأي اللهي انتضتُ به في بقد مُلكي، وللذي ترون من الفرح والسرور. فقال إيلاد له: لا يعمل المه شباً من الأشباء – صغيراً أو كبيراً – إلا برأي أعل المؤمَّة والضغير. ثم دها اللك بإيراعت



أما السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قالمتين على أذنابهما ...

ولكني قاسِمًا يبدّكم – أثم الدين ولكم أفضكم مل الموت أن سببي – وبن إيراعت التي أشارت مل بالرأي اللدي انتخت به أن يقاء ملكي خال إبلاد: إنه لا ينهي لذا مد مدال السيد، أن نشر من مدا الهدايا، فأنا جُورُّر إليك فهو بلا أمل المؤاخذ ما أصطيحو. قال الللك: إنه قد شاخ كان أن البلاد من هذا ثناء صن وفير كوره الا تحتام يا إبلاد ومذ تصيك في الم مياً. خال إبلاد: ليكن من ذلك ما أحبُّ اللك، ويلما أباحد ما يريد قاطد اللك المرا راء تدر أنهما تأخذ، نظرت إلى إبلاد بگزير عبنها، ثبرتها أنهما أفضل. فأراها إبلاد التباب رأدار طها بأضاها، فأخذتها، وكانت ذارة إليها أن غرقها بعيث، وطات من الملك الثمانة الثباب فإصلت الإكليل مفافة أن يفقل الملك بها سواً، وطائى إبلاد بعد ذلك أربين سنة كلما دخل على الملك كمر عبد موفاً أن يفقل الملك بها سواً، وطائى إبلاد بعد ذلك أربين سنة فليلا على المأة ومرهة الوزير لم ينج واحد منهما من الموت .
وكان الملك يكون لها قدد إيراحت ولها عند أساميتها، فأنى إيراحت أن ليلتها – وقد صنت أرزاً – فنحلت على الملك في يدها صحفة من فحب والإكبل عمل رأسها، فقاحت على رأساسها الإكبل عمل رأسها، فقاحت على المساحة وهو يكتم عنها، فله رأت أساميتها الإكبل عمل رأسها، فقاحت على والله على المن الرأست المناقبة الإكبل عمل رأسها، فقاحت على رئيسة عنها، فله وأن أساسية الإكبل عمل رأس إراضته، فادت

فلبست ثلك الدياب وترك بين يديه – وكانت كالشمس حسناً – فأضاء كل ما حولها فاشتاف إليها، وقال لإيراعت: إلى جاهلة سين أخلت إلاكبل وتركت الدياب التي ليس في عزائتنا منظها. وإن مجوز إنجاد الأحسن، منائع مفتلاً وأكمل أوياً وأشية بنساء الملياة مناف. فلنا معمت ذلك منا مع ما مائيت، فضيت وضربت بالصحفة وأس الملك ضال الأوز على أرأمه ووجهه ولمحت، وكان ذلك مبارأة " العام العاس الذي كنمه إلياء كتابايرون ولم يكن بيكه له. فعال

الأييش، وأصلى بحُورُم أحد الفرين، وأصلى إبلاد السيدُ الخالص الحديد، وأصلى الكاتب الذكاف والله والله والله والل والله وا

711

، تضير .



وفضبت إيراخت فضربت بالصحفة رأس الملك فسال الأرز على رأسه ووجهه ولحيته

بي وحقرتي وعيلت ما عملت ؟ فما أعلم أنّ ملكاً فقط أجرُي، عليه بمثل ما ركبّت هذه العمقة، في 1 أعلاق بها فاخريب مُثقها ولا ترحمها. فخرج إبلاد بإيرانت من عند الملك، وفال في نفسه: ما أنا بتائيلها حتى يسكن خفيبُ الملك، فإنّها امرأة عاقد ليبة حريمة على الخير، محيدة من الملكات، ليس لها في النساء عديراً في الحلم والعل، وليس لللك صمايراً عنها. وقد علَى الله بها ليوم بدأ كبيراً من القراء وصلت أمسالاً صالحة. ومن نرجوها بعد اليوم ولت آثر أن يقيل الله: ما مصلت أن تؤخر تحلها الحسن بينامها حي أنظر أراي اللله فيها، فإن ندم على تحلها وجزء جُدُّ بها حيَّةً، وكنت قد عملت ثلاثة أصال: أنجيتُ أيرات العالى القوال، وفيتُ على الله حزه، وافخرتُ باللك على مائر الناس. وإن لم يلاكرها، ولا التناقى إليها، أضيت أمر فيها .

واطاقى بها يبلاد إلى حزله مراً، فركل بها رجيني من أمناه الملك اللين يكون أمر نساته، وأثر أمله بحفظها ولاحتيماء بها وإكرامها حتى ينظر كيف يكون أمراها. ثم عضب سيفه يالم يوضل به طل اللك كتيا حرياً، وقال: كله أضيحاً من اللها في ايرامت. قلم يلث اللك أن سكن قضيه ، فلاح جماله يستمي أن إمال إلاجان ويطاله وفقط إلا يكون فكالها وفقل إلاحرا يأتي اللك علم ما في نفسه بقمل طعه، قال: لا تحرن إليا اللك ولا تعرَّم، فإنه ليس في الحرن ولم حقيد، وكتبها أيجلان الجمم ويكميانه، عن ما يعنل على أمل أن اللك أيضاً من الحرن المواجعة المحاس المواجعة ال



واضطح إلى جانبها وناداها: كيف ينفعني العيش إذا طلبتك ظم أقدر عليك ؟ فن كان عاقلًا علم أنه لا ينبغي أن يُعجَل بالعلماب والعقوبة، ولا سيا بعلماب من يخاف

أن يندم عليه كما ندم الحمام الذكر . وقد سمت أن رجلاً كان عل ظهوه كاراً " فكش فدخل بين شجر كبير فوضع حمله وزقد. فترل قرد كان في الشجرة التي نام تحتها، فأخذ بلء تخه من ذلك النشس، ثم صيد في الشجرة فسقطت من بلده حية فطلها فلم يجدها، وانثر الفكس من يلده فلم يقدر على جمعه.

وأنت أبها الملك صدف سنة عشر ألف أمرأة تندغ أن تلهيّ بين وبطلب التي لا تجد ! فلما سم الملك ذلك خشق أن تكون إيراعت مكتب، فعال لإبلاد: إلى منطقة واحدة عالات مني هشت أما أمرائد به من ماحلت، ومناقشت بكشة واحدة، في تشبّت في الأمراء قال إبلاد: إنّ اللّي قولُه واحد، لا يختلف تكونه عندي، واحد. قال الملك: ومن ذلك مج قال: الله من وميل، اللّي لا يتلك تكونه ولا يخلف قراء قال الللات. فضت في لقتل إليات . قال إبلاد:

اثنان ينبغي لهما أن يشتلاً حُزنهما: الذي يعمل الإثم، والذي لم يعمل برًّا قطء الأنّ فرحهما في الدنيا قليل. قال الملك: لتن وأيتُ إيراحتَ حيَّة لا أحزنُ أبهاً. قال إبلاد: اثنان لا ينبغي لهما

أن يحزن أبناً: المجتهد في البرّ، واللتي لم يأتم قطر قال اللك: ما أنا بناظر إلى إيراعت ُسوي ما نظرتُ الله إيراعت ُسوي ما نظرتُ , فلا يحت أنّ الأصمى ما نظرتُ , فلا يحت أنّ الأصمى للا يصرّ الساب ولا المؤمنُ، ولا يصر الرب ولا المهم ولا خالمه ولا خالمة ، كذلك اللهي لا طفل أن لا الحسنَ من اللهيء، ولا المسنَّ من الملهيء، قال الملك: التن وأيتُ إيراعت ليستنثر فرسي. قال إلا الحسنَ من من يركن وربي أن المناسبة على ا

. مقدار من .

عنك يا إبلاد ! فإنك بذلك جدير. قال إبلاد: اثنان ينبغي أن يُتباعَد منهما: الذي يقول: لا علماب ولا حُسَابِ ولا ثوابِ ولا شيء إلَّا ما هو فيه، والذي لا يقدر أن يَصرِف بصرَه عن شهواته وعمًّا ليس له، ولا أذنه عن استماع السوه، ولا فرجَه عن نساء غيره، ولا قلبه عما يهمُّ به من ركوب الإثم، فيصيرُ أمرُه إلى الندامة والهوان وخِزي الأبد الدائم. قال الملك: صرتُ من إيراخت صِفراً. قال إبلاد: ثلاثة هنّ أصفار: البحر الذي ليس فيه ماء، والأرض التي ليس فيها ملك، والمرأة التي ليس لها زوج. وأخرى: من لا يعرف الخير من الشرّ. قال الملك: إنك لمُلَقِّى الجواب يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة هم مَلَقَّون الجواب: الملك الذي يَقسم ويُعطى من خزائنه، والمرأة المسمَّاة لبعض من تهوَى من ذوي الأحساب، والرجل العالم الذي قد تفرِّغ للعبادة. قال الملك: لقد ازددتُ حزناً بتعزيتك يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يحزنوا: الذي فرسه سمين حسن المنظر سيء المخبر، وصاحب المرقة التي كثيرٌ ماؤها قليل لحمها ولا طعم لها، والذي ينكِح المرأة الحسيبة ولا يقدر على إكرامها فلا تزال تُسمعه ما يؤذيه. قال الملك: هلكَت إيراخت ضَيعةً في غير شيء ! قال إبلاد: ثلاثة يضيعون في غير حقَّ: الرجل يلبس الثياب البيض فلا يزال عند الكبر جالساً فيسوِّدها بالدخان، والقَصَّارُ يلبس الخُفِّين الجديدين ثم لا تزال قدماه في الماء، والرجلُ التاجر يتزوّج المرأة الحسناء الشابّة ثم لا يزال بأرض بعيدة. قال الملك: إنك لَأَهلُ أن تعذُّب أشدُ العذاب. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يعذَّبوا: المجرم الذي يعاقب من لا ذنب له، والمتقدّمُ إلى ماثدة لم يُدعَ إليها، والذي يسألُ أصدقاءه ما ليس عندُهم ولا يدع مسألتهم. قال الملك: إنه لينبغي لك أن تسفُّه يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يسفُّهوا: النجّار الذي ينزل البيت الصغير بأهله ثم لا يزال ينحِت الخشب فيملأ بيته

إِلَّا جَمُّ المال، والذي يأكل ما يجد ويسأل ما لا يجد. قال الملك: إنه لينبغي لنا أن نتباعد

والذي يَهِمَ بالفعل الجسم. قال الملك: ليني قد رأيت إيراحتَ يا إبلاد 1 قال إبلاد: ثلاثة 148

فَاهُمْ أَنْ صَبَّى وَضِرَاءَ وَاللَّنِي يَكُلُكُ العَلَىّ بِالْحِينَ لِأَ يُحينَ فِيُسُدِ صَلّه وَيَشَرِّ صاحب والتربِي للقيمين فالتي هفتو لا يريد الرجع إلى ألمه فإن نات – مع غربت حروق فيميرًّ العالم العرباء ويُكسى ذكره. قال اللله: كان ينبني لك أن تسكن حرى يهماً فضيي يا إلاحا. قال إيلاد: لالاتي ينبي لهم أن يسكنوا : التاني يُونَّ أَن الجَلِّيلُ الطولِيّ، وللتي يصيدالسلك، يستريّ ما لا يمدون: القاسر الذي لا ورع له وبريد - إذا مات - حزة الأوراز أن الآمرة. وليشيل الذي يريد مترّلة السّمة الجياد، والعبرة الذين يستكون الساء - بنير من - ويرجون أن تكون أرواحهم مع الشهداء الأقديد، قال الملكة: الله أوبست قلي يا يلاد. قال إبلاد: للالا هم أوبسوط قليمية : الذي يأن القال لا يخمي ليكول، والأكبر الله الذي لا والده أيكوالية أن الربا والملاد على النامن، فربحا حدمه بعضهم فقطه، والشيئة الكبير ينكي المؤلة المستاد ما المبترة علم بلا لا تؤال ترتك، فلا تربح ستني من لتنكح زوجاً فيه شابا، فيكون

أعل الدر ما م كفه من العدس أن صحد الشجرة أن وانثر العدس من يده



يبني أن يُستَر منهم: الذي يقول: شهدت رُحوقاً كتيرة فأكثرت ألفتل، ولا يُركى في جسمه في من آفار القتال، ولا يُركى في جسمه في أن ألفتكم من آفار القتال، ولقل يُحجَّل أن عالم بالدين ناسك مجتهد وهو باون طبلط الرقية لا يُركى لف جسمه أن الله المنظم أن المنظم أن المنظم أن المنظم ورده على المنظم بالمنظم أن المنظم ورده على العالم للا يقال عنال بالله عن الذي يعمل الله يتعلق من الذي يعمل ورده على ويتحرّف به أبسمه أذاه والكلب علمه فيزني بالملك نفسه، والذي يُعفي بسرالي يمن بليمه ويُختَّل أن الله المنظم ويتن به تقده بغسم، قال الملك: أنا اللي تفقف على نفسي ! قال الملك: أنا الذي تفقف على نفسي ! قال الملك: أنا الذي تفقف على نفسي ! قال منظم في في موافق يكرم، والذي يتكمل على مقبد ويمني الفهري في عامل من في موافق يكرم، والذي يقول: لنسي عادلًا كان من الورث، قال الملك: قد تصرّم عليني ويمنك يا إبلاد! قال إلميذ؛ ولا يليك وكمه أسياله فلا

يُتول ذلك منهم متركة ولا يتبلُّ بقبرلو، ولكن يستفيزيم. بهم ويسخَّر منهم، والمماطي أخيلاده في الشرح والنهم وقرة العن يسأهم أمرزاً لا يقدرون عليها. قال الملك: قد عملتُ بقتل إبراست عملاً يُستدّل به على قلة مقلك وخفة حلمك يا إيلاد 1 قال إيلاد: ثلاثة بعملون يجهلهم ما يُستدّلُ بدعل خفّة أملامهم: المستودعُ ماله مَن لا يعرف، والأبله القبل العقل الجبان ثم يجنر

قال الملك: إلى لحقير في حيث يا إيلاد ! قال إيلاد: فلاته يَحقِرون أربابهم: الذي يُهلني بالكلام ويتحدّث بما لا يُسأل عنه ويقول ما يسلم وما لا يسلم، وللملوك الفسنيّ وسيده فقير فلا يعطي سيّلة شيئًا من ماله ولا يعتد به، ولعبد الذي يُعلق لمبّدة في القول ويستطيل علمه. قال الملك: إنْك لتسخر في يا إبلاد ! لبت إيراعت لم تكن مات ! قال إبلاد: ثلاثة

قال الملك: صرت من إيراخت صغراً



قال الملك: إنك يا أيلاد تصل بغير الحق. قال إبلاد: أربعة يمطين بغير الحق: اللحي
لا يصدق لمانه ولا يحفظ قباه، والسريع في الأكل البطيء في السل والعرب وخلفة من فيقه،
والذي لا يستطيع أن يُسكّن غضه، واللك الذي يهم بالأمر العظيم ويرتكيه. قال الملك: ال مسلك بشتي لم تقدل إيراضت يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يمسلن بالمشة: الذي يسمن المطام ويظلف المدي يقده إلى في إناءه والذي يومني بامرأة واحدة ويُحسون فرجه من نساء غيره،
واللك الذي يعلم الأمر العظيم بمشاورة العلماء والرجل الذي يمتم خضبه. قال الملك: إني
لمانات مثل يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يُخافين مما لا ينبغي: الطائر الصغير الذي في الشجر
رجله مخافة أن تعدم المساحية عليه فيضها أنها بها والكركمي الذي في الأرض ولهامكها
من الميان بثال من الأكل مخافة أن يمني التراب في من ذلك خافة، والمُشكّرة الذي يعتم
من الطيران بالنهار أنه يرى أن ليس عل الأرض طاؤ أحسن منه فيخاف أن تعديمة الناس
فيحسو عديم. قال الملك: أكترت نادت أن تقتل إيرادة عال إبلاد؛ قال إبلاد: أربعة

الثامن أنه شجياع مقاتل، والذي يزمم أنه نارك لأمور الجسد مقبل على أمور الروح ومو لا يُلقى إلا متابعاً لهواه. قال الملك: إنف كثيرٌ عاقل يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة لا ينجي هم أن يُمَدُّوا من أهل الفقل: الإسكاف الذي يجلس على المكان الرائي فؤاة تنحيح نجيء من أخاطته، والذي من كثير من عمله، والشكاف الذي يُطلل فيضد عمله، قائل الملك: يا إبلاد كأنك تربد يقشر من شهور الناس ويلفت يميناً وشامل فيضد عمله، قال الملك: يا إبلاد كأنك تربد أن تم الناس حتى يمهروا وتعلمني أبضاً حتى أكون ماهراً قائل إبلاد: ثلاث وموا أنهم مُمَّارًا ويغني لهم أن يتطلو: الذي يضرب بالصنح والدو والطلل حتى يؤاتن الزبار وسائر الألحاف، والممثراً الذي يوسن عشا الصادير ولا يعسن خلط الإسماع، والذي يزعم أنه ليس بحتاج

إلى علم شيء من الأعمال .

يبني لهم أن تُشكّل فيهم النظورُ ألّا بفارتها: القرس الجواد الثمين الذي هو مُمّلًا مولاه، والدور الذي يُعرف عليه، والمرأة العاقلة الحبة الروجها، والعبد المجتهد الناصح في الخدمة الصادق الهاات. 101

المتالَ الواشيُّ على السرّ. قال الملك: أما لك رحمة فترحمني يا إبلاد ؟ قال إبلاد: خمسة لا رحمة لهم: الملك الحقود الهائِرُ في القول، والحامل المرتى بالأجر، واللصّ المراقب للمساءِ ليُغير على الناس فيسرقهم، والصادُّ الناسَ عن القصد إلى الجور، والجريء الجاهل المُقليم على ما ليس له وإن أتلف نفسه ونفسَ غيره في طلب حاجته وشحه. قال الملك: من ردَّ علَّ إيراختَ فله عندي من المال ما أُحَبّ. قال إبلاد: إنّ الذين يحرصون على ما ذكرتَ فيحبّون جمعه من غير الحق، وهو آثرُ عندهم من أنفسهم، خمسةً نَفَر: المقاتل الذي لا نيَّة له ولا روِّية إلَّا

لسيَّده. قال الملك: لن تطيبُ نفسي بقتل إيراخت يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يحزنوا: العاقل الذي يجيبه الجاهل بما لا ينبغي ولا يُقبَل منه، والرجل الرغيب البطنُ الغنُّي من المال، والرجل السيء الخبيث النفس. قال الملك: ما ينبغي لنا مخالطتك يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة لا يخالِط بعضهم بعضا: النهار والليل، والبَّرَ والفاجر، والظُّلمة والنور، والخبر والشرَّ . قال الملك: لقد أثبتَّ في نفسي عليك حِقداً بقتلك إيراخت يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة الحقد فيهم ثابت: الذئب والخروف، والسنُّور والجرد، واليع والغربان، والبازي والنُّواجُ. قال الملك: أفسدت حكتك يا إبلاد ! قال إبلاد: أربعة يفسدون أعمالَهم: المفسد الحسنات بالسيئات، والملك يكرم العبد، والوالدان يفضّلان المفسدّ من أولادهما على المصلح، والمؤتمِنُ



سيد هنا طبطاً لا يرحمه له ، والرأة التي تحب ولدما ومو فاسق خبيث وتستر عليه مبيّى» أمروه ونظرها له ، ولاراء يأمن القامر العادر الجريء على ركوب الهارم ويسترسل إليه ، والذي يسرع ملائد إلى الدخلان، والذي لا يراقب الله ولا أهل الدين والصلاح . قال الملك: لقد تحرمت قتل إيراضت. قال إيلاد: سبعة أشياء مكرومة: الشيخوخة التي تشبّل الشباب ، ولرجع الذي يُعيل الجسم ويترف الله ، والفصب الذي يُصد عام المعاده وحُكم الساحة على المساحة التي المبتر الباحث والعطس السكاء، ولم الذي يتحمل الشقل وبيل الجسم "الورد الذي يغير الباحث والعطس اللهان يهمان كان تمية على ولوث الذي يسد جسم البرد ، قال الملك: ما ينجى لم أن أكلمك بعدما يا إيلاد، قال يلاد: "غانية تقر لا يستغيم القول معهم ولا العمل؛ المائية أن لا حلم له ،

ولذي يصرف الكلبُ قالِ، عن أشعيه، والمعجّبُ بنفسه، والمستبدّ برأيه، ومن مالُه آثرُ عنده من نفسه، والضعيف الذي يسافر السفر البيد، والذي يعاند سيّده ومكمه وهما مسلّطان عليه، ومن يلقى ذا مودّة بالخصوبة والجدال. قال الملك: لأحمّرُ وأحزن إذا رأيتُ التي عشر ألف امرأة

في إسابة الطبع ونياء، والعمل الذي يقب البيوت ويعرض لابن السيل فقط بعه أو يقتل. والتاجرُّ الذي يركب في البحر يطلب الدناء وصاحب السجن الذي يعتمي أن يكثر أهام فيصب شهم، والقانهي الذي يأخذ الرزيؤ فيجور في الحكم، قال اللك: أفسات علم السبّن با يالاد 1 قال يلاد: الذي يكون عل ما وصفت، سبعة <sup>21</sup> تقرر القبة العالم الذي لا يُعرف بالملك فيتمن عن، والله الذي يأكن على ما وصفت، سبعة <sup>21</sup> تقرر القبة سائم الذي لا يُعرف بالملك فيتمن

وليس فيهن إيراعت. قال إبلاد: ليس أحد يحقيق أن يحرد على المرأة إذا كان فيها أربحةً أشياء: إذا كانت جاهلة جرية على أمياه أو خفيفة اليد لشمة نلمب بما أمسين عاء أمر معماد لا جمال ها ولا حسب، أو سيقة العلق فهر موانية. قال الملك: لم يُعميني فقط ويحةً أمنا عراً كما وصل الميا من إيراعت، لعلمها وعقلها، قال إبلاد: خسسة أشاء إذا كن أن إلمرأة كانت أعدًا لان يُحرّن طيلها: إذا كانت كريمة السبب عظيمة المزالة في قومها، أو ليبيةً



راضية به متحنَّنة عليه. قال الملك: لا أن لإيراخت في النساء شبيهاً. قال إبلاد: أربعة نَفَر لا ينصرفون عن حالهم: المرأة التي تعودت كثرة الأزواج فلا ترضى بقلّتهم، والرجلُ الذي قد جرى لسانه بالكذب فإذا أراد الصدق اشتد عليه، والرجل الغليظ الكَدِن °° المعجّبُ برأيه لا يقدر أن يكون ليَّناً ساكناً، والرجل البطير الذي قد عدا طورَه وطباعُه الفجورُ فلا يستطيع أن يتحوّل من الفساد إلى الصلاح. قال الملك: ليس يأتيني النوم على حزفي الإيراخت. قال إبلاد: سنة نَفَر لا ينبغي لهم أن يهجعوا: الكثير المال وليس له خازن أمين عليه، والمرء يريد الفتك بصاحبه ولا يقدر عليه، والقاذف الناس بالبهتان عن عَرْض الدنيا، والرجلُ الشديد المرض ولا طبيب له، والمرء الفاجر الزوجةِ، والمحبُّ الذي يتخوف الأحداث على قرينه .

عاقلة ، أو حسناء كاملة صورة الوجه والخلق، أو حَصانًا حبيَّة ميمونة الطائر \* ، أو مؤاتية لزوجها

قال الملك: تنطق بين يديُّ مع ما ترى من سَخَطي يا إبلاد 1 قال إبلاد: سبعة لا يزالون

ه ه دُو الشم واللح

إنما ينهني أن يمرّب الناس في مشرة أشياء: الجزيء في القتال، والعترات في العمل، والعبد في معالطة مسابقه، والعبد في غرق مقابطة مسابقه، والأعراق بالاحتمال الأذنى، والقبيل عند الشائلة كيت يكين رفقه وسيلت، والناسك في ورمه وترّمه، والجنواد بالبلك والعملف، والقبر باجتناب الازم والحلب الرق من المحلال. وترتمه، والقبل المائلة المسابقة المناسكة في المراحق المناسكة المناسك

في سَنَظ: الملك السريع النفسيد الفستي الصدر غير المثلث، والتند الذي ليس له مع تُوندًه هما ويما غير مرديد الصلاح، وبريد المسلاح غير عالم، والنفسي الحيث الدنيا، والرحم للناس وإيامي علما ! قال إيلاد: تمد غير يُميّدن أنضهم وشيّهم: المكثر من المال الثاني بالناس، والمناسس ما لا يُمال ولا ينهي له إدواك، والبلدي النامير العادي طورًه، والذي يرى اللهن ضعفاً وحُسرًا من غيره، والله إلى من في نصحة إن بلط أنه من آرو الملؤ والطبق والطبق مم المصيحة ولا يميّد من هواله الملز بخصوة من مو أنيل منه، واعتمال للملؤة غير الباذات لم الصحيحة ولا يكيل والأوب، قال الملك: حسال يا إيلاد، فقد ركن في فلت من المكان المرارة والحيل، القيم الذي لا يكان بالملادة

عليك ما علمتُ من نصيحتك وصدق حديثك، وكنت أرجو من علمك بالأمور ألا تقتلُ إيراعت. فقال إيلاد: إنما أنا عبدكم، وحاجتي إليكم اليوم ألا تُستِكل بعدها في الأمر العظمي ٢٥٨

فلما سمع الملك أنَّ إيراخت حيَّة، اشتدَّ فرحه وقال لإبلاد: إنه كان يمنعني من الغضب

واشتد فرح الملك بعودة ايراخت



الذي يُندم هليه ويكون في عاقبته المُمُّ والحرن كما رأيت، ولا سيا في أمر هذه التي لا تجد لها عندية في الأرض ولا خيبياً، وأن تطييرًا. فقال الملك: بعنو قلت يا إيلاد. وقد قبلتُ قوات وكانًّ ما ذكرت. فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد مُر بي 9 ولستُ عاملاً بعدها صغيرًاً ولا كبيراً إلا بعد المؤامرة " والنظر والتودة .

ثم إنّ الملك أمر إيلاد أن بأيه بإيرانت، فأنه بها فاصلاما ثلك التياب، واشتة فرسه بها، وقال لها: اصنعي ما أحبيتو، فلن أصرت بعدٌ عن هواك فيناً. فقالت إيرانت: دام ملكك إلى الأبد. كيف، الولا وأيك أيها الملك وسعة شخلف، تندم على سيخ كانت منك ؟ فإنك لو تركت ذكري آخرُ الدهر كنت لملك المالً للدي كان من مشكي وفيقلي وإقامي على ما أقدمت عليه من الأمر الذي له أمرٌ الملك بقتل، ورأفت تحرّت الإبلاد حسن مسئمه، ولولا تقد إبلاد بشعة علقك لقد أمرك في سلطانك. قال الملك لإبلاد: قد اصطعمت عندى ما استوجب به دكري، ولم تصنع في شيئاً هو أعظم عندي من الفالم تقتل إيرانت، بل أحيثها أن بهضا قتلها، فوميتها لم ولهميم الرجة، فلم أكن قط أوضى عنك مني اليو، وأنت سلط على

. المعاورة .

مُلكي فاصنع فبا أحببتَ ما أحببت. قال إبلاد: ليست بي حاجة فبا قِبَلك إلَّا التأتَّي عند

ثم إنَّ لللك أمر بقتل البرمميّن الذين أشاروا عليه بقتل العِندَة التي ذكرتها. وقرّت عينُه وعيون أهل مملكته ووليو بالوزراء الصالحين الذين هم أحبُّ الحلق إليه .

النضب، والرويّة عند الفكر. فقال الملك: أنا صائر إلى رأيك .



قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ُمثل الحام فيا بين الملواء وقراييهم، ولكن أريد أن تعرّنني كيف ينغي للإنسان أن يلتمس له مثيراً مناصحاً، وما القائدة المنظادة من المشير الحكيم ؟ قال الفيلسوف: إِنْ مَثَل ذلك مَثَلُّ مُسلك الجُرفان ووزيره الناسيح له المشؤو، وأملَّة ومخلّمهم من الشدائد المظام. قال الملك؛ وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف :

من الشدائد العظام. قال الملك: وكيف كان دلك 7 قال الفيلسوف : زعموا أنه كان في أرض البراهمة بقمة تسمّى دورات مساحتها ألف فرسخ، وكان في وصط تلك البقمة مدينة تسمى يكرور<sup>2</sup>. وكانت كبيرة آملة، وكان أهلها يتعمرُّفون في معايشهم

كما يحبّون. وكان في تلك المدينة جُرّدُ يُسمّى مِهرايز ، وكان مُلكماً على جميع الجرذان الذين في تلك المدينة ورساتيقها " . وكان له ثلاثة وزراء يشاورهم في أمروه، يسمّى أحدهم رُوفْهاد "، بنداد. وكان الملك يُحضرهم جديداً ويستشيرهم فها يُصلح رعيَّة . ضحضروا بيداً وتفاوضوا في أشياء كبرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى ملماً المدى: وهو هل في استطاعتا أن تُريل هذا ما قد تواثناه من أسلافنا من النَّرع والصفوف من السنانير أم لا يمكن ذلك به نشاط شيرع وبغداد وزيراء: أنت رئيسً عليناً لأثلث في خابة العقل وإصابة إلىّا وقد قبل في آفين من الآفات لا يمكن دفعهما إلاّ يمثير حكيم مصيب. ونعن متكلين على طِيم

الملك وحكمته وحسن تدبيره في هذا الأمر وغيره. ونحن مع هذا مستعدّن لأمر الملك؛ فإنه سيكون لنا وللملك فيه اسم عظيم إلى الأبد. وسبيل جميع الجوذان، وخاصةً نحن، أن نبالغ

وكان ذا عقل وحُنكة. وكان الملك معترفاً بعقله وجَودة حيلته، ويسمّى الثاني شيرع، والثالث

وضعرص وتحتيد في تبليغ اللك أوادته ولا سيّما في هذا الأمر ولو بذهاب أنضا. ظما فرغ الوزيران من هذا العظامي كانت عن اللك إلى الوزير الثالث، فلما لم يومكم قال بهضب: يا هذا قد كان سيلك أن نثار لا نا ما عدل في هذا الأمر ، ولا يمكن كأنك أعرس أيكم لا تقدر طل الجواب. ظما مع الوزير من اللك هذا الكاكم قال: ليس يحب أن يعاركي لللك حيث أصفحت عن الكلام إلى ملا الوقاء، لألى فلت ذلك وتسعم جديم التي يه أصحابي

على الكتال، وأفكّر فيه، ثم بعد ذلك أذكر ما عندي. قال اللك: قل إذه ما عندلم. قال: ما عندي أكثر من هذا: وهو أنه إن هم اللك أنّه مجلة يلغ ما بدارة، من هذا الأمر، ويتحقّن لذك تحققاً مسحيحاً، وإلاً فا سيلة أن يحرص عليه ولا ينتر بفكري فيه، لأنّ ما يُؤرف، الآباء والأحلاف في الأصلاب ولجنس ويتأذي من الآباء إلى الأولاد بالطبع، لا يقد ملك من الملاكة، مع النام، عل تغيير، قال اللك ف: يس ما يؤرف من إقدير على الحقق الله .

من المدلامة ، مع الناس، هل سهيره. فان النسك نه: ليس ما يؤلون من الجنس مصله . ولحنّ كل أمر من الأمور وإن صفر قالُ ، لا يمكن أن يُمّ إلا بناية من فهوّه وذلك أن انتهاء كلّ أمر من الأمور أيّا يكون في زمان من الأرتفة ، فيرّ أنّ مموة ذلك الومان خفيّة من الثاس. ولمناية تعجاج إلى مومى كما يعجاج ضوء المبيّن إلى ضوء الشمس. تال الورزير : الأمر على

ه پخش ویژک .

ما قال الملك، لكن إذا لم تمكن العبلة وليس لمفاوة الشيء الذي يؤارث مع الجنس وبه. فتركة أصلح؛ فإذا من قام ما يُوارث في الجنس فكانه بريد أن يعارض ما قد أتفق عليه. وربما تُشيح من ذلك آنة أعظم من الألها وقل الأمر فيه إلى أحوال من العطب لا تُعلاني، كما أصاب لللك الذي يعدّلت عد. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير :

زعموا أنه كان على بعض نواحي النيل ملك، وكان في بلده جبل شامخ كثير الأشجار والنبات والنار والعيون. وكانت الوحوش وسائر الحيوانات التي في ذلك البلد يعيشون من ذلك



الجبل. وكان في سفح ذلك الجبل نَقب يخرج منه جزه من سبعة أجزاء من جميع الرياح التي تهبُّ في الثلاثة الأقاليم ونصغر من أقاليم العالم. وبالقرب من ذلك النقب بيت في غاية حُسن البناء والترصيف لم يكن له نظير في العالم كلُّه. وكان الملك وأسلافه من الملوك يسكنون ذلك البيت والموضع، لم يكن يتهيأ لهم أن يتحوّلوا منه. وكان للملك وزير يشاوره في أموره، فاستشاره يوما من الأيام وقال له: تعلم أنَّا، بما قد تقدم من أفعال آبالنا الجميلة، في يعم فالضة، وأمورُنا تجري على محبَّتنا. وهذا المنزل الذي نحن فيه، لولا هذا النقبُ ولولا كثرة الرياح لكان شبيهاً بالجنَّة. ولكن سبيلًنا أن نجتهد فلعلَّنا نجد حيلة يمكننا بها أن نسُدٌّ فمَ هذا النَّقبَ الذي تهبُّ منه هذه الرياح؛ فإنَّا إذا فعلنا ذلك كنَّا قد ورثنا الجنَّة في هذه الدنيا، مع ما يكون لنا من الأثر الجليل المؤبد. قال الوزير: أنا عبدك ومسارع لما تأمر به. قال الملك: ليس هذا جوابي، قل ما عندك. قال له الوزير: ما عندي في هذا الوقت جواب غير هذا، لأنَّ الملك أعلم وأحكم وأشرفُ مني. وهذا الأمر الذي ذكره لا يمكن أن يُعمل إلّا بقوّة الهية. فأما الناس فلا يطيقون ذلك لأنه عظيم، وما سبيل الصغير أن يدخل في الأمر العظيم الكبير. فليتأمّل الملك ما يريد أن يفعله؛ فإن علم أنَّ له سبيلاً يوصلنا إليه ويكون عارفاً بما يتَّج عنه من خير وشرَّ معرفةً صحيحة، والا فما سبيله أن يهمُّ به ولا يصرف عنايته إليه؛ فإنَّ الكلَّام فيه الساعةَ سهل. فأما معرفة ما يؤول إليه من خير وشرّ معرفة صحيحة، فهو خفيّ عن الناس، صعبُ الإدراك. فلهذا ينبغي أن تُنجِم النظر لئلا يلحقك من هذا الأمر ما لحق الحمارَ الذي ذهب يلتمس أن ينبت لـه قرنان فلـهبت أُذُناه مُ قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير : وكلِب وهاج. وانفق يوماً أنَّ صاحبه ساقه إلى نهر ليشرب، فبصر الحمار من بعيد بأنان. فلما رَآها هاج وأُدل ونهق وشغَب. فلما رأى صاحبُه هيجانَه خشى أن ينفلت منه فربطه في شجرة

خطالمستاد النعالت قترشين

تصلح للفرسان والقتال؛ ولكن إيش. الفائدة فيها وحدها وليس لي غيرها، والعصا وحدها لا تفي نفيتأنناه

. بقتال الناس ؟ وبع هذا فلست أنا ماهراً بالفروسية، إلا أنه على كل حال أنا قادر أن أطعن بهذه العصا وأضرب. فيها الحمار يتفكر في مثل هذا، وصاحبه جالس على الشط يتنظر سكون

هيجانه ليردُّه، إذ اتفق في ذلك الوقت أنَّ أيُلا كبيراً عظيم القرون قد أتى به صاحبه إلى النهر لِسَقِيَه. فلما نظر الأَيْلُ إلى الحمار، والحمارُ إلى الأَيْلُ وأعجَبَ الحمارَ كثرةُ قرونه، وأنه

زعموا أنَّ حماراً كان لبعض الناس وكان صاحبه يوسع له في العلُّف. فخصوب الحمار

كانت على شطَّ النهر، وتقدُّم إلى صاحب الأنان بردِّها ففعل. وبقى الحمار يدور حول الشجرة

ويزيد هيجانه. فبينًا هو يدور إذ طأطأ رأسه فنظر إلى إحليله وتوتَّره فقال في نفسه: هذه العصا

المعنيُّ الذي أرادً، هشَّ إليه وفكَّر وقال: ما حملَ الأَيْلُ هذه القرونَ إلَّا وعنده رماح وقبييَّ وسائر أنواع السلاح، وبلا شك إنه ماهر بالفروسية. ولو استوى لي أن أهرب من موضعي وألازم هذا الأَيْلِ وأخدَمه وأطبعه فيا يأمرني به، لقد كنتُ أتفرّس، وكان هو أيضاً إذا رأى خدَّمتي ونصحي واكرامي لم يبخل عليَّ بهبة شيء من السلاح. ولو لم يرد الله بي سعادةَ جَدَّ ما ساق هذا الأكبُّلَ إليُّ. وإنَّ الأَبْلِ لما رأى هيجانَ ذلك الحمار بقي متعجباً لا يشربُ. فقال الحمار : أظن أني قد أعجبتُه لِا رأى من شهامتي وحسني وقد اشتغل قلبه بي . ثم إنَّ صاحب الأيل لما رآه لا يشرب ردّه إلى بيته. وكان بيتُ صاحب الأيل بالقرب من الشط الذي كان الحمار مربوطاً فيه. ولم يزل الحمار بمدُّ عينه وينظرُ إلى الأبُّل في رجوعه إلى أن دخل بيتَ صاحبه، وعلَم على الموضع علامةً يعرفه بها. ثم إنّ صاحب الحمار ردّه أيضاً إلى بيته وشدَّه على معلَّمه وطرح له عَلَمًا ۖ فكان الحمار مشغول القلب بالمفييُّ إلى عند الأيَّل

. لتتقيامة أن: ما هي.

ظم يَهنِه أكل ولا شرب، وأخدُّ يفكر ويحتال في ذلك وقال: ينبغي أن أجمُّل هربي إليه في

البل. فلنا جاء الليل وافتعل أصحابه بالعداء والديري، اجهد حتى تقي يقوده وجرح هارياً إلى العاد اللي دعر الليم بالأبل. فعام اليها وجيد الباب منظقاً مسترققاً منه ماطلًا من نقلًا الباب فرأى الأبراً كم شكل من رباط. وخشي العمار أن يراه التامن فوقف في وارية العامل إلىًّ العداة. فقال كان بالمندأة أعد الرجل الأبل وضفى به لها ليميز لمسيقة. وكان الزجل يمني قدامه

ويسوقه بحبل مربوط في عنقه. فلما رأى الحمار ذلك أتَّبعه يماشيه ويخاطبُه بلغته، ولم يكن الأيّل عارفاً بلغة الحمير، فلم يفهم عنه كلامَه، ونفر منه، وأخد يقاتله، والتفت صاحب الأيّل،

وكان مده عصا فضريه. فقال الحمار في نفسه: ما يمني من كلام هذا الأبكل واللملف بـه والمبتدئة له كرتند ما عندي إلا هذا الرجل الذي يقود. فوف جليه وقيض على الخوه بأسانا منفق عشة مشته تدبيدة، فا تخلفس الرجل منها إلا بعد ثبتة. فقال الرجل: إن أنا واطاقه لم من يلته يقيها بي، ولكني أنو أن أنم فيه علامة عني إذا أرتبه طالبت صاحبة بنائي. فأخرج سكينًا كانت مده فقطع بها أذال لحمار. وماد الحمار إلى دار أصحابه، وكان الذي نزل به

من صاحبه أشدًا من قطع أذنيه. فسينتاد فكر الصحار وقال: قند كان آبائي أقدرُ مني على هذاه لكن خافوا من سوء عاتب فاستحوا ته . قال الملك: قد حصت مكلك هذاه وما سيألك أن تخاف من هذا الأمراء فإنه، والعباد بالله، إن لم يتم لنا ما زيده حت فلا بأس عليك وطلّ. فعن قادرون على خلاص نفوسنا من سوء عاتب هذا رأى الوزير الملك منتهاً لما الأمر لم يمارو بعدها فيه، ولكن دها له . تم إنّ اللك أمر بالمنادة في مجمع أصاله ألا يقي صغير لا كبير إلا ربيعه في يها

كنا وكماً من شهر كنا وكنا بعيل حطب. فعمل الناس على ملماً. وكان ألملك قد عرف الوقت الذي ينقص فيه هميب الرياح. فلما كان في ذلك الوقت أمر الناس بعث الفند بالعجارة والعطم والتراب وأن ينوا عليه وكلة عطيفة. فقطول ذلك. واعتمت الراباح التي كانت تخرج من ذلك الفني، وفقد المبلد كله نتيم المواد ومبرية الرياح، فيضّد الأخيار ونيفت المام ولم غض منة أشهر حتى جلّت المبينة، ويست كلّ خضراء في الجلول من السجر والبنات، ولهم ذلك إلى نحو من ماذ فرسعة ، وكارت المؤلّس وسائر السيوانات، وفيق الوباء في الثام،

وهلك خلق كثير. فلم يزل هذا البلاء بأهل البلد فوثب من بقي منهم تمن به رمق، وتجمعوا إلى

وإنما ضربت لك هذا الثل لتعلم أنّ ما يؤارت ويسري في الجنس صعب الروال، ولكنّ سيل الإنسان إذا أراد أن يباشر أمراً من الأمور، وكان بالقرب منه ربيل حكم، أن يسأله أولاً ويشاره ويأخط رأيه فيه. وإن لم يكن بالقرب منه، فسيلُه أن يشامر العوام فيه ويطلب البحث معهم والتغيش، فإنه بها الطريق بمكنه أن يعلم ما في عاقبة هذا الأمر من الخير والشرّ عند ما يمن في القمحم والتغيب. غلما مع الملك ذلك بناً يشاررُ الثابت في فيه وما الذي يجب أن نضع؟ قال الوزير: عندي عند، ما تقول أنت في هذا الأمر الذي غن فيه وما الذي يجب أن نضع؟ قال الوزير: عندي

قرية ولا حصن ولا شجرة إلّا أحرقته النار.

ياب الملك نقطو ووزيرًو فولعد ولم بيق منهم أحد. ثم مضوا إلى باب ذلك النقب فقلعوا الدّكأن " وللحجارة من الباب وطرحوا في ذلك الحطب ناوً، فالتهيت. فلما بدأت في اللهيب عاد الناس إلى مواضعهم. ثم إنَّ الربح التي كانت قد احتمنت في مدة السنة أشهر خرجت بحميّة شديدة فطرحت الناز في سائر البلد. ودام جبوب الرباح يومين وليلين، فلم يين في ذلك البلد مدينة ولا

وجاء سمنا صوت الجرس فحلونا منها ولم ينتا مشرّة. فقال الملك للوزير الثاني: ما الذي عندك فيها أشار به صاحبًك؟ قال: أنا غير حامد لشورته. وبينًا أخيراس في وقايا، فا السير عند يقدر أن يقدم إلى الستّور حتى يعلَّن عليه ذلك؟ ومنا علَّمنا الأجراس في وقايا، فا اللهي يمن الستّور من الإغرار بنا؟ وبا الذي يزيل عنا المؤمن؟ ولكن الذي عندين أن نخرج جميمنا من حلم المدينة وقفة في الجرّبة صنة واحدة إلى أن يعلم أهل للدينة أتهم قد استغوا يغيبنا من السناتير، لأنّه فد يلحق الكاس مشرة عقلية من السنائية بأنوا علموا أنه لم يقي في المدينة بيّرة

أن تُجعل أجراس كثيرة، ويعلُّق كل جرس منها في عنق واحد من السنانير ليكون كلما ذهب

واحد قتلوا الستانير وطودها وتهاربت. فإذا هلكوا عندا نحن بأجمعنا إلى المدينة كما كنا. قال الملك للوزير الثالث: ما عندك فيما قال الوزير ؟ قال: أنا غير حامد لما قال. وذلك أنّا لو ما مذك به بادفع.

لآناً لم نحد الشقاء قبل هذا. ثم إنّا لو رجحنا إلى المدينة لم يدم لنا ذلك الأمر إلاّ مدة بسيرة، وذلك أنّ الثاناس، إذا عدمًا وحاد فسادنا، أعادوا السنائير وعادت العال في الفزع كما كان، ويمضي شقائق وفريتنا فارغاً . قال له الملك: فقل الآن أنت ما عندك. قال الوزير، وهو رونباذً: لا أعرف في هما

خرجنا بأجمعنا إلى البَرّية، وأقمنا فيها سنة واحدة، فعل كل حال ليس يمكن أن تفنى السنانير من هذه المدينة، ونَلقى نحن في البَرّية من الشقاء والبلاء ما ليس هو بدون فزعنا من السنانير،

الباب إلاّ حيلة واحدة؛ وهو أن يُحضر اللكُ إلى حضرته جميع الجرفان اللين في هذه المدينة ونواحيها فيارتم أن يتخذ كل واحد منهم في البيت اللهي يأوى به فتما يسح بسبح الجرفاد، ويُمث فيه واذاً كالكناعهم حدرة أيام، ويفتح للبيت سمية أنها بالماحات والانته أيوات عمل على خزاته الرجيل والتاب وفيرتمن. وإن فعال هما فتناباجمعنا إلى دار بعض الموسرية عمن يكون لمه في داره سكور ولحسد ، وأشتا على كل باب من السبحة أياب نوسد السور

يد يستحل عليه بعض الأبواب . ثم ينخسل المجمعة من الثلاثة أبواب إلى عزاتة المتاع، يُطلع موضع للمأكول، ولكن تقصد إلى النساد في الكسوة والمرش، لا نسرت في الساد، ولأ وأى صاحب المترك ذلك النساد قال: السال هما السكرر لا يكفي ! فيزيد آخر . وفا فعل قلل أكثرنا من النساد و والفت فيه يشتر ذلك صاحب المترك وطوف: إذ النساد يزيد بكذة السنائيز، ولكني أجرب بإصراح سترو واحد . فإذا فعل ذلك وتقص ستود تقسنا نعن من النساد قبلية. فإذا أخرج الثاني تقسنا أيضاً من النساد أكثر. فإذا أمرج الثان

خرجنا من ذلك المنزل إلى غيره وأجرينا أمره بجرى البيت الأولى. فلا نزال ندورُ من منزل إلى منزل ونملاً المدينة وندورها إلى أن يتنين للناس أنّ اللدي يلحقهم من المفرّة العظيمة هي من قِبَل

السنانير. وإنهم إذا تبيّرا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير التي في البيوت فقط لكنهم بطلبون السنانير البرّية فيقتلونها . فقمل الملك وسائر البرذان ما أشار به الزرير . فا مضت سنة أشهر حتى هلك كل ستّود

•

ودَفَع الضرر عن نفسه، فما يجب أن نقطع الرجاء من الإنسان، الذي هو أكيسُ الحيوان وأكمله وأحكُّه، أن يدرك من عدَّوه ما أراد بحيلته وتدبيره .

في للدينة ونواحيها. ومضى ذلك الجليل من التاس، ونتأ بعدهم قرن آخر على يغضة السنانير، فكانوا، عنى ظهر لهم أدنى فساد من القار، يقولون: انظروا لا يكون اجاز بالمدينة سنّور . وكانوا أيضاً، عنى حدث بالناس أو بالبهائم مرض، يقولون: يوشك أن يكون عتر بهذه المدينة

فإذا كان هذا الحيوان الضعيف المهين احتال بمثل هذه الحيلة حتى تخلُّص من عدَّوه،

سنّور. فبهذا النحو تخلّص الجرذان من فزع السنانير واطمأنّوا منهم .



قال الملك للفيلسوف: قد صمت المثل الذي ضربت، فاضرب لي الآن، إن وأبت، مثّل رجل كثر عديَّه وحصروه من كل جانب، فاشرف عل الهلكة، فالنمس المخرج بموالاة بعض العدة ومصالحت، فسلم تما يُتدفؤف، ووكّى لمن صالح منهم. فأخيرتي عن موضع الصلح وكيف يُتُنس ذلك .

قال الليلسوف: إنّ العداق والمؤدّ والبنضاء ليس كلّها تثبتُ وتدمع، وكثير من المؤدّ يتحوّل بُغضًا، وكثير من البغض يتحوّل معجّة وموقّة، عن حوادث العال والأمور. وقو الرأي والعقل يُمسّىء لكل ما حدث من ذلك وأياً، من الطمع فيا يحدث من ذلك قبل العدق، واليأمر مما عند الصديق. فلا يمكنّ ذا العقل عداقً كانت في نفسية لعدق من مقارجة والتأمر ما عنده، إذا طبع منه في دفيم مخوف، ويُعمل الرأي في إحداث المؤصفة والمؤدمة. ومن أبعمر الرأيً

في ذلك فأخذ فيه بالحزم ظفير بحاجته. ومن أمثال ذلك مَثَل الجُرَّذ والسَّنور اللذين اصطلحا .... فريدون، ويُحر ليترو يسمى رويي، وكان الصيادون ربما اجتازوا بذلك المكان يقسمون مو يراح المجاذو ينشى مد السجادة يقل المجاذر ينشى ميد السجادة التي يو فرق مها رويج الروي متتصافي السجال ، فرح ما يكل وهو مدع ذلك عقور يتلفت وينظر فيه فاؤا يهدة على شيرة تركيد. فغاظت، ثم التحت خلفه غائس المن يورس، وإن ذهب بحيناً أو شمالاً أعلمته المونه، وإن المسرف رابعاً، أن يتب طيه ابن جرس، وإن ذهب بحيناً أو شمالاً أعلمته المونه، وإن المتمال المتمالة على المنافرة على بلا متكون المتمالة على متحاماً ، فإن المنافل بن إلا إلى على مونيقي، فلا يكون المتحافل المنافرة على بلا يكون المنافل لا يتكون علم يكون المتحافل المنافرة على الماد وإنا عقول ذين الرأي كالمحر الذي لا يكون على معاملاً ، فإن المنافل الدي توانا عقول ذين الرأي كالمحر الذي لا يكون على معاملاً المنافرة على المنافرة على المنافرة بينيل في ان ينافر عد مبلماً المنافرة على المنافرة بينيل في ان ينافر عد مبلماً

حِن كان ذلك الرأيُّ لهما صواباً، وكان في صلحهما صلاحهما جميعاً ونجاتُهما من الورطة

زعموا أنه كان بأرض مَرَنديبَ شجرةً من الدُّوح ، وكان في أصلها جُحر جُرَذ يقال له

الشديدة. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف:

يمبلوه ويُسكِيرة ويُعسِي عليه أمره. ثم قال: لا أين حيلة أشكل من القام صلح السَّنور، فإنَّ السَّنور قد ثراء به بلاء، ولمنَّ أقد عل صلاحه، ولعلّه، لو قد سمع مني ما أكلمه به من الكلام الصحيح الذي لا مختلع فيه، أن يفهم عني ويطمع في معرفي، ويسلس بلك الصلحي. في منظم كين له ما في فذك نجاء. ثم هذا منه فقال: كيف حالك ؟ فأبيابه الشرور: كالمنتج تهجئ، في أفسنتك والحبيق ا قال الجرف: لا تكليب لك. لعمري لقد كان يسرَّى ما صاعاته، وأين ما ضيّن عيك في معة، وكرك اليو قد شاركتك في البلاء، علا أيور قضي علاصاً

تهونه؛ في الضنك والسيق ا قال الجرد: لا تكليب لك. لدسي لفد كان يسرق ما ما ماه.) في ما فين عليك لي معة ولكن اليو قد شاركتك في الهرد، فلا أربع لضي علاماً إلا بالأمر اللهي أيجو لك به الخلاص، فلك اللبي مطفق عليك، وستمرت مثالتي أن لير فيها رب ولا مخادعة، فإنه قد برى مكان ابن هرس كامناً في، واليونة تريد اعتطافي، وكلاحا في المب عدة رحماً بخاناتك وبيانك. فإن أنت جدت أن أن تؤكين، إن أن تا دريث خلك،



وخرج الجرَّدْ فرأى السنور مقتصاً في العبال، والتفت علقه فأبصر ابن حرس قسد تبعه، وكانت فوقه يوسة ترصسه

أحدًا أمدًا من الغير من النين متزلهما واحدة ومدتنجها مختلفة: أحدًا ما من لا يتي بأحد، والآخر من لا يتي به أحد، ولك مدتني الوله به جلسك الك من نفسي، فاقرًا بني واحتبيل إلى وحتل قدل لا تؤخر ، وإن العالم لا يؤخر صله. واعلم نشك يبقائي كما عابت نفسي يبقائك، وإنّ كل واحد منا ينجو بصاحب، كالمفيذ ولركاب في البحره والجانفيذ يخرج الركاب من البحر و باركاب تخرج المسابقة

فلما سمع السنُّور مقالة الجَرْدُ شُرّ بها، وعرف أنه صادق، فقال للجردُ: أن قولك شبيهاً



فبالسفينة يعفرج الركاب من البحر وبالركاب تنغرج السفينة

يالمن والصدق، فأنا وأنف في منا الصلح الذي أوجو لفني ولك فيه المفلاص، و ثم أشكر لك ذلك ما يقيت أوافرائيه به أحسن الجواء، قال الجواء: فإنا دونيّ مثل قبل البر وجرس وليومٌ ما يعرفان به صلحتا فيصوفان آسيان، وأقيل أنا على قرض المجال. فلما هذا الجواء من حرائل أحلاء فالترب، فلما أوات اليوة فيلنّ جرب ذلك الصواء عنائين، وأجد الجواة في قطع حيائل السُترر المستبطأ، المرور والل للجورة، ما أولك جدا أن قعلم رياسي، وإن كنت، حين

وأخذ الجرذ في قطع حبائل السنور

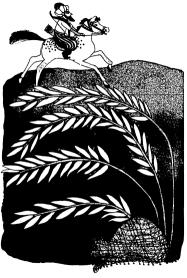

فلا يزال العاقل بَرَسْن مه بعض حاجته يعضو ما يقي وما يخاف، وليس عامة التواصل والتحاب بين الناس إلا الناس عاجل النعم. وأنا والنو لك بما جعلت على نفسي، وحضرَس من أن يعسيني 
حث شل السبي أجالل إلى صلحت، فإن ذكل عمل جياً، وإن لم يكن في حيد علا عاقبة 
له. وأنا قاطيح حبائك لرقيه، غير أن تلوك تعقدة واحدة أرتبتك بها فلا أعطمها إلى المساحة 
له أننا قاطيح أساط نفي فيها في شكل فقعل ذلك. وبانا يتحادثان حتى إذا أصبحا إذا هما بالمسياد 
لقد أقبل من بعيد نقال الجرف: الآن جاء موضع الجبائي قعطم يقبة جائلك. فقعلم حبائلك. الفاصة عما إلى المساحة 
ولم يكدن منهما العام حرض فرخ الجزف، عل سُمو ظنّ من السؤر ويكشر. فلما ألمات عما إلى الساحة المساحة العرف ضاحة .

ظرت بحاجتك، تبلك مما كنت عليه وواليت في حاجتي ظيس هذا للكريم بخلق، أن يؤلن في حاجة مساح، إذا استمكن من حاجة قد، وقد كان لك في موقي من عاجل المنفة والاستفاذ من الملكة ما قد رأيت، وأن حقيق أن تكافئي، ولا تذكر عاملوة ما يقي ويبيك، فإن ما حدث يبنا حقيق أن يُسيك ذلك. وإنّ الكريم لا يكون إلا شكوراً غير حقود، تُسيد الكافة، ومن إذا تُشرَّح إليه وشيل الفقر لم يعت لم يعقبي. قال الجوز المشافة مساعداً والمنافق منافقة أستو ولياني طابع وضفر و وكلاماً يلتس المنافع و معرض من المشار. قام الطائع منها فيترسل إليه ويؤن به مل كل حال، وأما المضطر فإنّ له حالات يُسترسل إليه فيها، وحالات يتخف فيها.

ودخل الجرذ الجمعر



وركب ناب الفيل فغلبه التعاس

وخرج الجرذ بعد ذلك من جُحره فرأى السنّور من بعيد، فكره أن يدنوَ منه. وناداه السنّور: أيها الصديَّق ذا البلاء الحسن ! ما يمنعك من الدنُّو مني لأجزبَك بأحسن ما أبليتني ؟ هلمِّ إليَّ ولا تقطع إخالي؛ فإنه مَن اتخذ صديقاً ثم أضاع ودّ إخاله، حُرِم ثمرة الإخاء، وأيس من منفعة الإخوان. وإنَّ يدك عندي اليدُ التي لا تُنسى؛ قانت حقيق أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائي. فلا تخافَنَ مني شيئًا، واعلم أنَّ ما قِيل لك مبلول. ثم حلف له واجتهد على تصديق ما قال، فأجابه الجرد أنه رُبُّ عداوةٍ باطنة ظاهرُها صداقة، وهي أشدُّ ضرًّا من العداوة الظاهرة. ومَن لم يحترس منها وقع موقع مَن يركب ناب الفيل المغتلِم ثُم يغلبه النعاس. وإنما سُمّى الصديق صديقاً لما يُرجَى من نفعه، وسُمّى العدق عدوًا لما يُخاف من ضروه. فإنَّ العاقل إذا رجا نَفْع العدَّقُ أظهر له الصداقةً، وإذا خاف ضَرَّ الصديق أظهر له العداوة. أو لا ترى أولاد عاد بارة. فلا عدق أشرً لي منك. وقد كان اضطرقي وإياك أمرٌ أضرجنا إلى ما صرنا إليه من الصالحة. فيد فيت الأمر اللهي اصحيحتاً إلى واحجحاً إليك فيد وأخاف أن يكون عن شعابه شور العداما بيني وينك. ولا عمر الفعيف في قرب السدق التيزي، ولا الشلال في قرب السدة العزير. ولا أهر التي قاسطة ألا أن تربد أكل. ولا أرى الفائلة لمانه فإن قد علمت أن الفعيف هو أثرب إلى أن تهم من السدر التيزي، إذا هو احترس منه ولم يعتبر بين من القوي إذا المنز بالفعيف واسترسل إليه. والعاقل بسائح عدق إذا اضطر إليه فيظهر أنه وقد ويربه من نفسه والحم أن مربح الاحترابالا لا يكاد بعضل مؤده والعاقل في من صالح بما جسل أنه وينه بذلك من نفسه عني من من المعالم والعاقل في من صالح بما جسل أنه وينه المنافئة عن نفسه المه وينه وينه المنافئة عن نفسة من عشب من عند من عشبه المه وينه وينه المنافئة عن نفسة من عن المنافئة عن أن صالح بما جسل أنه وينه المنافئة عن نفسة من عنون ما استطاع، ما استطاع، من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند المنافقة عن المنافقة عند من عشبه منافقة عالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند المنافقة عند المنافقة المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند المنافقة المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة المنافقة عند المنافقة عند

شيئاً. والبعد لك من الصيّاد، والبعد لي منك، مِن أحزم الرأي. وأنا أوَّمَك من بعيد، ولا عليك أن تَجزيَق بمثل ذلك، إن رأيت، وإلا فلا سبيل إلى اجتماعنا أبداً والسلام .

اليهام بيتم أمياتها روياد أليانها، فإذا انقطع ذلك انصرف عنها 9 وكما أنَّ السحاب يلتم ماعة ويقتلم أمرى، ويقهمي ماعة ولسيك أشمري، كللنا العاقل بالنزان مع طوائعات الأمور عن اختلاف أموال الاصحاب، فينبط مرّة ويتقبضى أخرى، ويسترسل مرّة ويحترس أخرى، وريما لقطير أمر من صدايته بعض ما كان يصد يضداته لحاجة حراته لأنَّ أمال أمره لم يتاه عملية. فلن من كان أمول أمره عملوة، ويتحدث مداقته لحاجة حداته على ذلك، فإنّه إذا ذهب الأمر الذي أصدت ذلك مدار إلى أمل أمره، كلماة الذي يَسخن بالناز فإذا في عمله



قال الملك للفيلسوف: قد حمت كمّا الرجل يحيط به علوّه فيستظهر بيضهم على بعض، ويصالحه حتى يتخلص بلملك ما يخاف وقد وكل وطيم. فاضرب لي، إن رأيت، مَثّل أهل التُرات الوالذي ينهني ليضهم من الاتخاء لبغض .

قال الفيلسوف: زهموا أنه كان ملك من المليلة بقال له بترنمسوق، وكان له طائر يقال له نجرة، وكان ناملتًا كيناً، ويسد فيخ له، غامر الملك بيتريًّ وبديرجه متجيلاً في مكان عند امرأة هم سريخة نساده، وأمركم بالاستيماء به، وأنّ امرأة الملك ولمدت بأن ما المسابح تلالاً أنها الفرخ العدر، فكانا يلمبان جيساً ويأكلون مناً، وكان ثبرة يلمب إلى الجبل كل يمع فيحي، يدرين من قائمية لا تكرف يتبليم باستاها نرغ، والأموى ابن الملك. فأسرة ذلك في تاجمها

و الثارات والأحقاد .

قولهم، إلا أن يطمعوا عنده في هناء فيتربوه عند ذلك ويكربوه. فإذا قضوا مت حاجيهم فلا قولهم، ألا أن يطمعوا كل يورون به، ولا اللب يقدون عند اللين إنما أمرهم العنكر ولاراية والسندة، اللين كل عظيم من اللذيب يركونه، بوطر عندهم صغير حقير متير، ثم قال: لأنتونتر اليوم من الكور اللين لا وحدثه اله الغاز والله ويزيه ، وصياحه ملاحته بوطاكلته. ثم ولب في وجه الغلام فقط عيه برجله، ثم طلا فقع على مكان تشروف. فيلم اللك ذلك وما فعل بابت، فحيزع جزعاً شديداً، وطعيم أن يحتال لقبرة فيظفر به. قرك إليه ووقت عنده واداه وحماء باحم، وقال: أت إبن المؤلى إليا، فأبي ذلك تبرة وقال: أيا الملك، إن الغلاد لا يُجال له يغدو. وإن أعطاء صاحباً العقوبة لم يقوبة تبلياً» حتى تعراق الأطعاب وأعقاب وأن المتالة؛ قد

لعمري فطنا ذلك بك، فاعتمست منا، فليس لنا فيكك ولا لك فيكنا وثر مطلب، فارجع إلينا آماً، قال قرة: است وليجه إليك، ولا نشيق الرأي قد نبو عن قرب المؤور، وقالوا: لا يرمثك هفت العكور وليك وتكويم ألا وصفحة منه، فإلك لا تجد للسؤور البحقور أماناً هم أوقع من الأمر وللمدت والاخراض، وكان يقال: إنّ العاقل إنها يُكّدُ أوبه من الأصدقاء، ويمدّ الإعلام من الرقاء، والأولج إلهاً، ولين ذِكراً، وليناتِ عصيات، والأناوب غراب ويمدّ نسم قراً

وَقَرْبَهَا حتى استبان ذلك للملك، فزاد قَبَرَةَ صنده كرامةً. حتى إذا كان ذات يوم وقَبَرةُ خَالب في ابتغاء التعرتين، إذ وثب فرخ قَبَرة في حجر الغلام. فغضب الفلام من ذلك وضرب بالفرخ

فلما جاء قبّرة ورأى فرخه مقتولاً حزن وصاح وقال: قُبِحاً للملوك الدين لا عهد لهم ولا وفاء ا وويل لمن ابتُل بصحبتهم ا فإنهم لا حميم لمم ولا حريم، ولا يحبّرن أحداً، ولا يكرّم

...



ثم واب قبرة ففقاً حينيه

وحيداً. وأنا اليوم الفرد الوحيد، قد تزؤوت من عندكم من الحزن عيثاً قدلاً لا يحملُه معي أحمد، وأنا ذاهب فعليك السلام .

فقال لللك: إنك لو لم تكن إجريت منّا ما صنعا بك، ولو كان صنيعًاك بنا من غير إبتماءٍ منّا إليك بالندو، كان الأمر كما ذكرت، فأما إذ كنا تعن بدائلك فا ذئبك ؟ وما الذي يمنك من الثقة بنا ؟ فهلمّ فاسيح فإنك آير. قال ثيرة: إنّ الأحقاد في القليب لمراتخ مُوحِدة عنظية، فالألمن لا تصدّق من القليب، والشابُّ أعدَّلُ على القلب شهادةً من الساء، فلا يزال الحقد يطلع إلى البيل كما تبغي النار الحطب، فإذا ويعد عله استمر استمار الناره المؤينة من طرح التي من المؤينة من المؤينة على الأخسى، مع المؤينة من المؤينة على المؤينة المؤينة

حقيقاً أن يمنع الحازم من ترقّي المخرف والاحتراس من المحترس منه؛ ولكنه يجمع تصديقاً بالقدر وأخذاً بالقرّة وللحزم. وأنا أعلم أنك تحدّثني بغير ما في نفسك. والأمرّ فها بيني وبينك غير صغير ؟

ملت أذ قلي لا يشهد للسائك، ولا قليك للساق. قال الملك: ألست تعام أن الضائل والمحتاد كري بين كثير من التاس، فمن كان له عقل كان هل إمانة الصفة أحرص من هل زيييه ؟ قال ثبوة إن ذلك كما ذكرت. وليس فر الرأي مع ذلك بحقيق أن يظن بالمؤتور أنه ناسر ما وزه به، وضعرف عنه. وفر الرأي جدير بأن يتخوف الحريل والشكت، ويعلم أن كثيراً سالا المحتاج باللبل المحتاج باللبل الأعماد لا يستطل الملك: إن الكريم لا يترك إلف، ولا يقملم إضوائه، ولا يُضيع السجاط، وأن مرا المحتاج باللبل المحتاج بالملك المحتاج بالمحتاج المحتاج بالمحتاج المحتاج المحتاج بالمحتاج بالمحتاج المحتاج المحتاج بالمحتاج المحتاج ا



مني. والفس تأبي الموت. وقد كان يقال: الفاقة بلاه، والحوز بلاه، وقرب المدتر بلاه، وفراق الأحكية بلاه، والمشمم بلاه، والمثم بلاه، ورأس البلايا كناما الموت. وليس أحد أهم بما أي نفس المنزج المحرورة تمن ذاتى ويزاً ما به، وأنا بما أي نفسك مني عالم، المثال الذي منتهي من ذلك» فلا حمير لي في صحيتك، فإنك أن تذكر صنيعي بابنك، وأن أذكر صنيع ابنك بذعي إلا أحدث ذلك القوريا تغيرًا.

إنَّ ابنك قتل فرخي، وفقأتُ أنا عينيه. فأنت الآن تريد بي القتل، وتخاتلني عن نفسي لتشتغيَّ

قال الملك: إنه لا خير فين لا يستطيع الإعراض أهما في نفسه، ويميته ويتاساه، حتى لا يذكر منه شيئًا، فرلاية له في نفسه من قال فرقية إنّ الراجل اللهي في باطن فلمه قرسةً إن هو حرص على خفّة المشي فلا بدّ أن يتكاماً والرجل الربيّة إنا استقبل الربي فقد تعرّف لإنكاء هينه. وكذلك المقور، إذا ذنا من علق ققد مُوسى فقد المؤتمي فقد المؤتمى فقد الانتجابة، ويقا الاخترار بمن لا إلىن إنه مَن اتمان من تقرّف حمله ذلك على أن يسلك الطريق المخوّف، ومن ملك الطريق وسعاسة نفسه في ذلك. والعاقل لا يُمثين أحداً ما استطاع، ولا يقيم على الخوف بود يجد مذهباً. وأنا كبير المذاهب أرسو ألا أنويته في وجه منها إلا ويجدت فيه ما يضنيني، فإن خلالاً عمداً مَن كروهن بأنف في كل وجه وطريق، وقرين له الديد، وأرسن له الغربة، وأحسب المهينة والإسموات كن الأندى، وحسن الأدب، وجانبة الريمة، وكرم الطفائي، والنبل في السمل. وإذا عاف العاقل مناهب معالمات نفسه من الأكل والباره الواطن، فإنه يرجو في ذلك مقائل فلا يجود من الفقس خلقاً. وشرّ المال الا ينقّى منه، وشرّ المؤرج الله الذي يقال المؤرخ، وشرّ البلاد بلاد ليس فيها أمن ولا عصب. وإنه لا أمن في أيا الملك مدك، ولا طمأنية لفضي في جوارك.

المغوف فقد سمى في حتف نفسه، ومن لا يقدّر فعامه وشرايه فحمل على نفسه وأعضائه ما لا يطيق فرتما قتل نفسه، ومن لم يُقدّر لفته فأعشكها فوق ما يسع فوه غصرٌ بها فاحت، ومن اعتز بكلام عقوّ وضيّم الحلز فهر أعلى لنفسه من عدّق. وليس على الرجل النظرُ في القدّر الذي لا يدين ما يأتم عنه وما يُعمرف عنه، ولكن عليه العمل بالحزم، ولأعذُ بالنّوة في أموه،

ثم ودّع الملك وطار .





قال الملك للفيلسوف: قد سمعت حلما المثل. فاضرب لم مثل الملوك فيا بينهم وبين قرابينهم " ، وفي مراجعة من يراجَع منهم بعد عقوبة أو جفوة تكون عن ذَنْب يُدنِيه أو ظُلُم يُظلُّمه . قال الفيلسوف: إنَّ الملك لو كان لا يراجع مَن أصابته جفوة أو عقوبة عن جرم اجترمه أو ظلم ظُلِمه، أَصْرٌ ذلك بالأمور والأعمال؛ولكنّ الملك حقيق أن ينظر في حال من ابتُلُى بشيء

من ذلك وما عنده من الغَناء الذي يرجو منه النفع. فإن كان نمن يستمان به ويوثق برأيه وأمانته، كان الملك حقيقاً بالحرص على مراجعته؛ فإنَّ الْمَلكَ لا يستطاع إلَّا بالوزراء والأعوان، ولا يُنتفع بالوزراء والأعوان إلا بالمودّة والنصيحة، ولا مودّة ولا نصيحة إلاّ مع أصالة الرأي والعفاف. وأعمال الملك كثيرة، ومَن يحتاج إليه من العمَّال والأعوان كثير، ومَن يجمع منهم الذي ذكرتُ من

لا يضرّ بذلك العمل. ويتحفّظ من أن يوجّه أحداً في وجه لا يحتاج فيه إلى مُروءة إن كانت عنده، ولا تؤمن عيوبه وعاقبة ما يكره منه. ثم على الملك بعد ذلك تعاهُّد عمَّاله والتفقُّد لأمورهم حتى لا يخفى عليه إحسان محسن، ولا إساءة مسيء. ثم عليهم بعد ذلك<sup>ا</sup> ألّا يتركوا محسناً بغير جزاء، ولا يقرّوا مسيئاً ولا عاجزاً على العجز والاساءة؛ فانهم إن ضيّعوا ذلك وتهاونوا به تهاونًا المحسنُ، واجترأ المسيء، ففسد الأمر وضاع العمل. ومثَل ذلك مثَلُ الأسد.وابن آوى. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف: زعموا أنه كان بأرض كذا وكذا ابنُ آوى، وكان متألَّها " متعفقاً، وكان مع ذئاب وثعالب وبناتِ آوى. ولم يكن يصنع ما يصنعون ولا يُغير كما يُغيرون، ولا يأكل لحماً. فخاصمته تلك

النصيحة وأصالة الرأي والعفاف قليل. وإنما السبب في الوجه الذي به يستقيم العملُ أن يكون الملك عالماً بمودَّة مَن يريد الاستعانة به، وما عند كل رجل منهم من الرأي والغَناء، وما فيه من العيوب. فإذا استقرّ ذلك عنده مِن عِلْمه أو علم غيره، وعَليم ما يستقيم به وجَّة لكلّ عمل مَن قد عرف أنَّ عنده من الأمانة والنجدة والرأي ما يستقل بذلك العمل، وأنَّ الذي فيه من العيب

وأنت لا تستطيع أن تكون إلّا كأحدنا فتسعى معنا وتفعل فعلنا. فما الذي يشبه كفُّك عن الدماء وتركك اللحم. قال ابن آوى: إنّ صحبتي إياكم لا تؤتّمني إن لم أؤتّم نفسي، لأنّ الآثام ليست من قِبَل الأماكن والأصحاب، ولكنها من قِبَل القلوب والأعمال. فلو كان صاحبُ المكان

السباع وقلن له: لا نرضي بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليه؛ مع أن تألُّهك لا يُغني عنك شيئًا،

الصالح يكون عمله فيه صالحاً، وصاحبُ المكان الشرّ يكون عمله فيه سيّناً، إذا كان مَن قَتَل الناسكَ في محرابه لم يأتُم، ومن استحياه في معركة القتال أثِم. وإنما صَحِيتَكم بنفسيُّ، ولم يصحبكم مني قلب ولا عمل، لأني أعرف ثمرة الأعمال .

فثبت ابن آوى على حاله تلك، وشُهِر بالنُّسك والتألُّه حتى بلغ من الصدق والعفاف والأمانة

أفضلَ ما بلغ أحدٌ من النُّساك. وبلغ ذلك أسداً كان ملكَ السباع بتلك الناحية، فرغِب فيه

، متبدأ . . 14-

يُكرِهوا على ذلك أحداً، لأنّ السُكُون لا يستطيع المبالغة في العمل. وأنا لعمل السلطان كاره. وليست لي به مجربة، لا بالسلطان وفق. وأنت ملك السياع، وعملك من أجناس السياع عمد كثير، وفيهم أهل تل وقوّة، ولهم على السلط حرص، ولم به وفق. فإن استعملتهم أخفار علك. وتخيطا لأقضم بما أصابوا من ذلك. قال الأحد: دع عنك منا فإنى غير مُعينك من العمل فقال أبن أميد أبنا على المساعد فقال أبن المناسبة والمساعد أبنا من المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة على المستبقيم،

لأنه يجمع عليه عدق السلطان وصديقه بالعداوة والحسد، أما الصديق فينافسه في منزلته، ويبغي عليه فيها ويعاديه. وأما عدق السلطان فيضمَّن عليه بنصيحته لسلطانه وضَّناته عنه. فإذا اجتمع

قوال إله وكلمه وقدة ودهاء إلى صحبح فقال له: إذ تُلكن عظيم، وأصابل كنوية، وأنا إلى الأطوان محاج. وقد بلغني حتك نُول ّوضاف، ثم قصت عَلى أفزودت بك إصباياً، وليك رغية. وأنا تُمُولِك من عملي جسياً، وواقع مزائك إلى منزلة الأشراف، وجاهل لك مني خاصة. قال إن تموية إن آتي: إذّ الليل أحق بالخيرا الأطوان، فما يمتكون به من أصابعلم وأمروم، بن غير أن

عليه هذان الصنفان كان قد تترخم لهلاك. قال الأحد: لا يكوّنَن بكرُ أصحابي عليك وحسدُمم لك عا يُمرض في قديلك. فإن كافلك ذلك، وباللغ بك في الكرامة والإحسان هي فقي تُمثيل. قال ان آتى: إذا كان اللك بريد الإحسان بي فليتمني أميش في مده اللرّبية آساً بن المساحد أحداء فإني قبل الهمّ، واض محمد عنه الله والحضيش. وقد علمت أنّ مساحب السلطان يصل إليه في مامة واحدة من الأذى والخوض، ما لا يصل إلى غيره طرارً حمو، وأنّ قبل الطاحة في أمن والمائية عبرً من كيرو في خوف وتعسّب. قال الأحد: قد حصتُ كلاحك فلا مخافرً

شيئاً مما أراك تتخرّف، ولا بدّ من الاستمانة بك. قال ابن آبى: إن أراد الملك بي هذا فليجمل بي عهداً، إن بغي علىّ أحد عنده ممن هو فوقي خوفاً على منزلت، أو ممن هو دوني لينازعي منزلتي،

فلذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه أو بلسان غيره ما يريد به تحديل الملك على – ألا يعجل على، وأن يتتبّت فها يُرفع إليه ويُذكر له من ذلك، ويفحص عنه ثم يقضي فيه بما بدا له، فإذا أنا وقفت من الملك بذلك أضّته بنفسي، وصلت له فها وكاني بنصيحة واجتماد وسرصر

M1 ...

فولاه خزانته، واختصّه دون أصحابه بالرأي والمشورة والمنزلة، وازداد به على الأيام عُمجاً، فزاده كرامةً وصلاً. فقبل ذلك على من كان يُطيف بالأسد من قرابينه وأصحابه وشُكّاله، وعادّوه

على ألَّا أجعل على نفسي سبيلاً. قال الأسد: ذلك لك .

وحسدوه والتمروا ليحمّلوا عليه الأسدَويهلكوه . فلما اجتمعوا على ذلك من كيدهم ، دبّوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه واستطابه فأمره برفعه في موضع طعامه ليعاد إليه، فسرقوه ثم أرسلوا به إلى بيت ابن آبي فخبأوه في موضع لا يطّلع عليه أحد. فلما كان من الغد ودعا الأسد بغدائه فَقَد ذلك اللحم والتمسه فلم يجده، وابنُ آوى غائب والقومُ الذين أرادوا المكر به حضور. فلما رأوا الأسد قد احتشد في طلب اللحم وغضب، نظر بعضهم إلى بعض فقال أحدهم قولَ المخبر الناصح: إنه لا بدّ لنا أن نُخبر الملك بعلمنا فها يضرّ به وينفعه، وإن شَقّ ذلك على مَن شقّ عليه؛ إنه بلغني أنَّ ابن آرى كان ذهب باللحم إلى منزله. قال آخر : أراه شبيهاً أن يكون فعل ذلك، ولكن انظروا وافحصوا فإنَّ معرفة الخلائق شديدة. قال آخر : أجل لعمري ما تكاد السرائر يُطلُّع عليها؛ ولكن إن فحصتم فوجدتم ذلك في منزل ابن آبي فكلُّ شيء كان يُذكِّر لنا من عيوبه وخيانته حقّ، وحقيق أن نحلره ونصدّق كلٌّ ما كان قيل لنا فيه. فقال آخر: كيف يسلم مَن خاتَل السلطان، وكيف يخفى ذلك له، ومخاتلةُ الأصحاب لا تكاد تخفى ؟ قال آخر : لقد أخبرني مخبر عن ابن آوى بأمر عظيم فما وقع في نفسي حتى سمعت كلامكم. قال آخو : لم يحف على أمره وخبثه أول ما رأيته. وقد قلت مراراً واستشهدت فلاناً: إنَّ هذا المخادع المتخشُّع يوشِك أن يَفَتَّش عن خيانة فاحشة وذنب عظيم. قال آخر : لثن كان هذا المتألَّه المتخشَّع الذي يرينا أنَّ عمله عملُ السَّاك خان هذه الخيانة، إنَّ ذلك لمن أعجب العجب. قال آخر : لثن وُجِد هذا الأمر حقًّا فإنها ليست خيانة فقط، بل مع الخيانة كفرُ النعمة والجرأةُ على الذنوب. قال آخر: أنتم أهل العدل والفضل، ولا أستطيع أنَّ أكدُّبكم، ولكن يستبين صدق هذا من

قال ابن آوى: أنت ملك السباع، وهندك من أجناس السباع هدد كثير



الطعام – وكان ممن تابع النبو – أسأله الملك عن اللحم، فقال: ما دفع إلىّ شيئاً. فوجّه الأسد أسناه إلى بيت ابن آتى فُوجِد اللحم في بيته قائوا به الأسد. فدنا إلى الأسد ذنب لم يكن ليتكلّم بشيء من تلك الأمور، وكان يُظهِر أنه من أهل العدل اللين لا يتكلمون إلا فيا صبح عندهم واسبان لهم أنه حزّ، فقال: أما إذا الحلّع الملك على عيانة ابن آتى فلا يعقرناً عده فإنه إن

عفا عنه لم يُتُلد أحد يُطلع لللك عل خياتة خان ولا ذنب مذنب. فأمر الأصد باين آدى أن يُعرَّج من عند ويُستَخف به فقال عند ذلك بعض جلساء الأسد: إني لأعجبُ من رأي اللك ومعرف بالأهور ، كيف يخفى عليه أمر هذا المخادع ؟ وقال آخر : فأعجبُ من هذا أني لا أراه

كلبه لو قد أوسل الملك إلى بيت ابن آبى ففتُشه. قال آخر : إن كان منزله مغَشْدًا فالعجّلَ فإنّ عيونه وجواسيسه مبثوثة بكل مكان. قال آخر : قد علمت أنّ ابن آبى لو فَتَش منزله واطّلِيم على

ظم يزالوا بهذا الكلام وأشباهه حتى وقع ذلك في نفس الأسد، وحقّق الاتهام لابن آبى فدعا به فقال: ما صنعت باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به ؟ قال: دفعته إلى فلان صاحب

عيوبه وخيانته سيحتال بمكره حتى يُشبُّه \* على الملك فيعليره .

إلا سيمقع عنه بعد الذي ظهر عليه ت . ثم إنّ الأمد أرسل إلى ابن آبرى بعشتهم لينظر ما يكون من عُلوه، فجاء الأمدّ من برسالة كليب فففيس الأمد من ذلك، وأمر بابن آبنى أن يُكلّ وبلغ ذلك أمّ الأمد فعلمت أنّ الأمد قد تحويل في أمره، فأرسال إلى اللين أبروا يقتله أن يُجرّره، ووخلت من الأمد فقالت

اد: لأمي ذنب أمرت بابن آلين أن يقتل ؟ فأسيرها الأصد بالأمر . فقالت له: قد صَّحِيات با بُيّن، وإنما بسلم العاقل من التعامة برك السجلة، والأناة وفشيّت. ولا يزال يحني ثمرة التعامة وضمت الرأي من لم يشّت في الأمور. وليس أحد أحرج إلى الثورة والتأتي من للليك، فإنّ للرأة بروسها، والمؤدّ بوالديم، ولتمكم بالعلم، والجند بالقالد، والنامك بالدين، والعامة باللوك، وللبلك بالتقري،

ه <del>بد</del>س. ۱۹۱



ودبوا للحم كان للأمد فسرقوه

والتقوى بالعقل، والعقلَ بالتئبُّت. ورأسُ الحزم للملك معرفةُ أصحابه وإنزالُه إيَّاهم منازلَهم، واتهامٌ بعضهم على بعض. فإنه إن وجد بعضُهم إلى هلاك بعض سبيلًا، وإلى تهجين بلاء المُبْلَين وإحسان المحسنين، والتغطية على إساءة المسينين، لم يَدَعوا ذلك. وذلك سريعٌ في إضاعة الأمر، وجلبِ عظيم الخطر والضرر. وقد كنتَ بلوتَ ابن آرى واختبرته قبل استعانتك به وتفويضك إليه فلم نزل عنه راضياً، تزيدك الآيام له استصلاحاً، وإليه استرسالاً، وفيه رغبة، فأمرتَ بقتله في طابَق من لحم فقدته. فعسى أصحابُك أن يكونوا قد ألزموه من ذنبه باطلاً، لحسدهم له وتعاونهم عليه. واعلم أنَّ الملوك إذا وَكَلوا إلى غيرهم ما ينبغي لهم مباشرته بنفوسهم، وألزموا نفوسهم ما ينبغي لهم تفويضُه إلى الكُفاة، ضاعت أمورهم ودعوا النساد إلى أنفسهم. والملك يحتاجون إلى النظر في وجوءٍ شتّى؛ فإذا آثروا النظر في بعض تلك الرجوه على بعض، لم يامنوا

أهل المروة والفضل واستقاهم. ولم يزل جمّال الناس يحسّدين مصامعه، والنائهم بعسمون كراههم، وشرارهم يحسفن خيارهم. ولابن آي مروة وفضل. فصحى أعداؤه من أصحابك فطفل الحضح ذلك اللحم فبعلوه في مزله من غير علم حت، ولنّ العيدأة إذا أصابت النسخة من من اللحم نائسها فيها كثير من الطبر، والكلب إذا كان في فيه السلقم تعانى عليه عِدّة من المكلب. وإنّ تحصما ابن آي لم ينظر في أحد، ولا تمالهم على ما يشرّك، ولأن أعظم فانظر أن في يغمك لفتك إن لم ينظر لك أحد، ولا تمالهم على ما يشرّك، ولأن أعظم الأشياء ضررًا على الناس عادةً، وعلى الإلاة عاصمةً، أمران أن يُعرّوا صالع المؤتون ولارضوان، وأن يُعرّوا صالع المؤتون ولارضون ولارضوان، وأن تأخيرا صالح ابن آي علك

عظياً؛ يَثِرُ منفعتك على هواه، ويشتري راحتك بنصبَه، ورضاك بسَخَطه، لا يطوي عنك أمراً، ولا يكتمك سرًّا، ولا يرى شيئاً احتمله منك أو بذله للك عظياً. فمن كان من الأصحاب هذه

فينيا أمَّ الأسد في كلامها إذ دخل على الأسد بعضُ مَن كان مَكَر بابن آن فأطلَع الأسد على أمره. فلما علمت أمَّ الأسد أنَّ الأسد قد الحَلِيم على براءة ابن آن، قالت للأسد: أما إذ

صفتُه فإنما منزلتُه منزلةُ الآباء والأبناء والاخوان .

خطأ البصر وزال الرأي، كساحب النحر إذا أواد شراهها احتاج إلى اختيار أونها وطعمها ورحمها، فإن هو آلا اختيار أونها والعمها . ورحمها، فإن عبد مقرار اللاكن الله ورحمها، فإن عبد مقرار الله ين عبده مثراً من المرض، من المرض، ويلم يشت أن المرض، وكالبراهم يراها الجامل ويلم أنه أن الركام المنافق على المائية على المنافق على المائية على المنافق والمنافق والم



إذا أراد شراء الخمر احتاج إلى اختبار لونها وطعمها وريحها.

اطُلعت على براءة ابن آوى وجرأة أصحابك عليه، فلا ترضَّيْنُ بذلك منهم، ولا تَدَعنُ تشتيت ذات بينهِم حتى تنقطع منك الشفقةُ عليهم، فيتخلط مركباً فتعوَّدُهم الاحتمال منك ويجرُّهم على ضرَّكَ وشينك. ولا تعترنَ بسلطانك عليهم فيدعرك ذلك إلى استصغارهم والتهاون بأمرهم؛ فإنَّ الحشيش الضعيف إذا جُمِع فَتِل منه الحبل القويُّ الذي يوثَّق به الفيل المنتلم " الشديد .



والكلب إذا كان في فيه العظم تعاون عليه عدة من الكلاب

فأويد لاين آتي، مزتّن وعاصت، ولا يؤيسنك من مناصحت ما قرط إليه منك من الإساءة، فإنه لب كل من أنهي الواب ينهي أن تيكنوف مؤدة وطائية، ويؤيس من صيحته ويؤيدا، لكن ينهي أن يُكُرّك الشاركي ذلك هل المتلاف اليهم، والأنتهم من إذا الطقر، يقطيت كان الرأي الم يتم ذلك من ويُستع من ساولات، وعهم من لا ينهي تركن وقطعه على كان حال، فن عُرف بالشراف \* وقتم العهد، وقد الواء وللذكر، ولهد من الربع والرحمة، والحسود لتواب الأعرة وظايماً , والحدد وإفراط الدو والحرص، والدرة إلى مو الطن والطنية ، والإبعاد من المداوة والمراجعة، فقطة أخرج المرأي. والمسلامة من الحدد فيحقد، وإلى الدر من الأدني، والاختار الالأصحاب والإخواد وإن اللت عليه منهم الدولة، فها حقيق أن تُفتتم صبح، وسلته ويُستّح من تقييته، وأحدار من المنظماة المثانية ، الكفرة العدة المنادع بما يعهد إليه، والمثني لا يتمن بيع العداب والأولي وقضاب،





ظما ظهر للأسد براءةُ ابن آوى مما قُرِف بــه ازداد له تكرِمة، وبه ثقة، فدعاه واعتلـر إليه مما كان منه في أمره وقال له: إنَّ الذي كان من الأمر قد زاد فيما كان من ثقتي بك ثقة، وزاد ظني بك إلى ما كان من حسنه حسناً، فأقم على ما كنتَ عليه من أمرنا وعملنا. قال ابن آرى: إني قائل لك أيها الملك قرالاً فلا يَعْلُطْنَ عليك؛ فإنَّ أحقٌّ مَن قَبِل من أهل الحجج الحكَّام، وإنك إن كنت أحدثت بي ثقة وحسنَ ظن فليس شيئاً تفضَّلت به على فتعتدَّه من نفسك صنيعة عندي، أو طولاً \* علَّ، ولكن قد أحدثتُ بك أيها الملك سوء ظن، وقلَّة ثقة، لما ظهر لي من سرعة استاعك لأهل الكلب وإفسادك الكثيرَ من حُسن البلاء الذي لا تنكره بالقليل الحقير من القلف الذي لا تعرفه، وتقلبك إليّ بالبائقة والجائحة \* قبل التثبُّت والإعذار. فقد صيّرتني ف حدّ لا تثق بي ولا أثق بك، لما صيّرت لهم علّ من السُّبل؛ لأنه لا ينبغي للملك أن يثق بهذه الأصناف بمن قد عوقب العقوبة الكبيرة عن غير جُرم، وبَن ناله الضرّ العظيم منهم، ومن عزلوه عن ولاية وعمل كان في يديه، ومن سلبوه أمواله وعقاره، ومن كان في الثقة عندهم فأقمسوه وقطعوا طمعه بغير سبب، وذي المروءة والنبل إن نُزِّل غير منزلته، أو قدَّم عليه أكفاؤه ونظراؤه،

كثيراً جسماً، وذو المكر الداهي الغامض مكراً، واللهجُ بالزنا والخمر، والسِّيىء الظن المتلوّن المتهجّم القليل الحياء. واعتقد من الخلطاء والأصحاب: الشكورَ النعمة الوفيّ العهد، والكريم عند تصاريف الأمور، وذا الدين المتقى الورع، والمستربح الصدر بالخيرات، والعالم الدينَ الهبّ الخير للناس، والرحيم القليل الحقد الصافح عن ذنوب أخلاته المحافظ عليهم غير الناسي.

لودَّهم، والمختبَر بالعفة والحياء .

. منا وتكرما .

بما يكره في المحافل، وذي الحرص القليل التبرع، والمذنب الراجي للعفو فلم يعف عنه. فهذه الأصناف أعداء الملك وأعدائي، وقد صار لهم السبيل إلى والاستخفاف بي والجرأة عليّ. قال الأسد: ما أخشن كلامك وأغلظه. قال ابن آوى: أيها الملك لا يغلظنَّ عليك ولا يخشُن الحق

والمظلوم الطالب للنصَّفة غير المنصَّف، ومن يرجو المنفعة والصلاح بمضرَّة السلطان، ومن استُقبِل

الباللة : الشر والخصوبة ، والجالحة : الداهية الطيمة .



فلما ظهر للأمد براءة ابن آرى اعتذر اليه

والسدق إن حدرً عليك الكلب والماطل، بما حُملت به على. ولا تصدن جوان لك والطفة في محاورتي إياك على سفه رأي وقاة بصر بما أقول، ولكن قد قت ذلك لخصاعين: حمها أذ في التصامن تسلية المسافلان وللاطا كنشة السفنه، وأحيث أن أخرى ما أن فقسي ما وزنني به ليسلم لك صدى من الفضي والمنافل لك من سلامة الشب، وضعا أن أو حيث أن تكون أنت المحاكم على نفسك. قال الأحمد: أثر لم أحمن الشبت أن أمرك ؟ قال ابن آتيمه: إنا كان الشبث من ألم الملك، وكان المحمول يقتل من قبلك أبيا اللله، قال الأحمد: ألم توحم أن كان الشبط على الكون من الإحماد على طم ؟ قال ابن توى: إنى أقول ما قت لأوقف الأوقف . ألم العربي على المنافل أن أبري، إلى الإحماد على طم ؟ قال ابن توى: إنى أقول ما قت الأوقف الأوقف اللاسم على المنافل أن أمري، ولا على المنافل أن أمر وسكة في شأن، ولكني أيضاً قد تخوت مؤسماً حدث لأطمل الخراج .



اك أيها الملك: قد دخلت قلباً إن آوى حليك ضغيثةً فيا أدخلت عليه من التيمّة والوحثة، وما أشرب به نقل من الإشراف على الملكة، فقال كنا وكذا برهنا سبب خطون بالملك من أصابت منهم هنوية أو جنوة أو تنفي متراة أو عُول من الحلان أو أو ثرة عليه ما لأثر الحسن، لما المثل الحال. قال الأسد: إنف السبت من ممكنً عليه التبيح، وقد موفت بالأثر الحسن، وإنف صنا عن يُشكر الحسدة وبحصل السبة ويُلد ترجع ما أيل، فلا يعرض بك يحق التبيل في المرض بك يحق التبيل في المناف المؤلفات أمرناه فإنا متزلك متولة الكرام الأميار، والكريم تسب الحقّة الواحدة من الإحسان ألف عند من الإساءة. وأضف له الملك الكرامة، وإزداد به قد وإليه تفريضاً وبه التباطأ حتى ملك .

302



منهم ، ولا يعتموا أن يصنموا المروف إلى أهل الصحف والجُمهِد والفاقة ، فإنَّ الرأى في ذلك أنَّ يعر بوا ويُخبروا صغار الناس وعظماهم ، في شكرهم وحفظهم الودَّّ، في خدوهم وقلَّه شكرهم ، ثم يكون عملهم في ذلك على قدر الذي يمو هم ، فإنَّ الطبيب الرفيق لا يمادي الرضى بالماية لهم فقط ، ولكنه ينظر إلى البول ويَجُسُّ العرفَّ، ثم يكون العلاج على المرقة وقدوها. ويعنَّ

٠ ۽ ج

وحية وقرد اللم تيموشر ذلك الرجل، ولم يمنوا لهم مخاصة. الأر وسيل سابح بهم فاطلته فيها. فلما الإسان من المراح ذكر الله والمراح من أن أعظمي هذا الإسان من ين هؤلاء الله في المراح المواقعة في المراح، من مراكة الثانية فتسبت به ين هؤلاء الله فالتوت به العربية المراح، من مراكة الثانية فتسبت به الشر فاضرجه، ثم ولاء الثانية فالتوت به العربية المنافقة المواقعة فالتوت به الديم في المراح، فقال شكرًا من الإنسان، ولا سبا هذا الرجل، عامل الرحاح، قال شكرًا من الإنسان، ولا سبا هذا الرجل، عاصة. وقال البرز: عاصة. وقال البرز: وقال البرز: وقال البرز:

وأنا أيضاً في أجَمة إلى جانبها. وقالتَ الحيّة: وأنا أيضاً في سور تلك المدينة، فإن أثبتَها يوماً من الدهر أو مررت بها فاحتجت إلينا فناونا حتى تخرج إليك ونجازيّك بما أوليتنا وأتيت إلينا. ثم

زعموا أنَّ أناساً انطلقوا إلى مغار فحفروا فيه زُبيَّة \* للسباع فوقع فيها رجل صائغ وبَبُّر \*\*

على المرة اللبيب، إذا وحد قوماً لهم وقاء وشكر، أن يحسن فها بينه وبينهم لملة يحتاج إليهم يهوا من السعر فيكافؤه، فإن العاقل ربا حلول التامن ولم يأس غل نفسه أحمداً من، وأحلد ابن ويرس وأدخاء كناءً فالطبرة فوقعة مع أما أوقد قبل: ينبغى لذى الشقل ألا يحتر صخبراً ولا كبيراً من الشام ولا من البهائم، ولكم جدير أن تياكم موركين ما يصنع إليهم على قدر الشاء يمن منهم، وقد مضى في ذلك حل ضربه بعض المكتاب قال اللك: وكيف كان ذلك ؟

قال الفيلسوف :

إنَّ السَّاحِ أَصَّلُ السَّمِلِ إِلَى الصَّائِعُ ، ولم يُلْتُعَ إِلَى ما ذكره التَّرِد ولِيَّمِرُ ولمِيَّة من قَلَة شكره ، واستخرجه فسجد له ولئن عليه وقال له: إنْك قد أولينني معرفقاً جسيماً وأنا حقيق بشكره وسفظة.

وقات العبة والارد ولاير: لا تضرع ملا الالسان ولكن السياح لم يعلمها وأخرج السائم من البر

ه فريمة: معيشة الأسد، ولا تتخذ إلا أن تأث أم رايبة أم هفية. وبمسها زين وت قبل الطراح: « كمينتي السيد أعلى زية الأسد : ملنا ملعب البرد . - حيوان يعاني الأسد . وشعب الأوري إلى أند ليس من كلام الدرب .

306

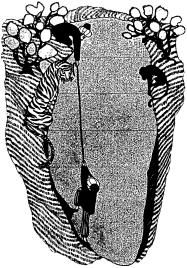

أنظِرني ساعة حتى آتيك ببعض ما تصيب منه. فضى القرد ولم يلبث أن جاءه بغاكهة طيَّبة فرضعها بين يديه، فأكل منها حاجته. ثم توجّه نحو المدينة فاستقبله البُّرُّ فحيّاه وسجد له وقال: قد أوليتني حميلاً، فلا تبرح حتى أرجع إليك. وذهب إلى ابنة الملك فقتلها وأخذ حُليها وأناه به فدفعه إليه من غير أن يُعلمه. فقال السيّاح في نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا وصنعَته بي،؛ فكيف لو انتهيت إلى الصوَّاع؟ فإنه إن كان مُعسِراً لا شيء له، فإنَّ أقلَّ ما يصنع أن يبيع لي هذا الحَلَّى بثمنه، فيعطيني بعضه ويأخذَ بعضه . ثم إنّ السيّاح دخل المدينة فأتى منزل الصوّاغ فرحّب به وأدخله منزله. فلما بعُسر بالحّلي

فإن قُضى لك أن تأتي مدينة براجون ـــ وهي المدينة التي ذكرها القرد وصاحباه – فسل عني،

ومضى كلّ واحد منهما لوجهه. ومكث السيّاح حيناً ثم عرضت له حاجة نحو تلك المدينة، فسار إليها فلقيَّه القرد وسجد له وقبَّل يديه ورجليه واعتلم إليه وقال: إني لا أملك شيئًا؛ ولكن

فَإِنَّ مَنزِلِي بِهَاءُ لَعَلَى أَجَازِيك بجميل ما كان منك إليَّ .

حتى أتى الملك فقال: إنَّ الرجل الذي قتل ابنتك وأخذ حَلْيها، قد أخذتُه، وهو محبوس عندي، فلا تطالبَنَّ به أحداً، فإني قد ظفرت به ومعه الحَلِّي. فأرسل الملك بأصحابه مع الصوّاغ، فهجموا على السيّاح، فأخلوه وأتوا به إلى الملك. فلما رأى الحلّ معه أمر به أن يعذَّب وأن يطاف به في

عرفه فقال: اطمن حتى آتيك بشيء تأكله، فإني لا أرضى لك عا في منزلي. فانطلق الصائغ

للدينة ثم يُصلب. فلما فُعل به ذلك وطيف به المدينة، جعل يبكى ويقول بأعل صوته: لو أنى أطعت القرد والبير والحيَّة فيما أمرنني به لم يصبني هذا البلاء. فسمعت بذلك الحيَّة فخرجت من

جُحرها فلما بصُرت به اشتد عليها أمره، وفكّرت في الاحتيال لخلاصه. فانطلقت إلى ابن الملك فلدغته على رجله. فبلغ الملك ذلك فدعوا له أهل العلم ليرقوه فلم يُغنوا عنه شيئاً. فنظروا له في النجوم

واحتالوا له حتى تكلِّم فقال: إني لا أبرأ حتى يأتيني هذا السائح فيرقيني ويمسح بيده على ، فإنك

أيها الملك أمرت بقتله ظلماً وعُدواناً.

وقد كانت الحيَّة تقلَّمت إلى أحت لها من الجن فأخبرتها بحبر السائح وفَعاله \* بها وما قد

وانطلقت الحية الى ابن الملك فلدخته



أصابه، فلحبت إلى ابن الملك فأرته ذلك في منامه فنطق به بحضرة المنجّمين. فانطلقت الحيّة

إلى السيّاح فأعلمته بذلك وقالت له: ألم أنهك عن هذا الإنسان فلم تطعني؟ وأعطت شجرة " تنفع من سمَّها، وقالت له: إذا صرتَ إلى الملك فارق الغلام واسقِه من هذه الشجرة، فإنه يبرأ، واصْلَق الملك الحديث فإنك تنجو إن شاء الله . فلما سم الملك ذلك من ابنه: أنَّ شفائيُّ عند الناسك الذي أخدتَه وأمرتَ بعدابه، أمر الملك أن يُكُّف عن عقوبة الناسك وأن يؤتي به.

فأتي به، فأمره أن يَرقي ابنه، فقال: لست أحسن ما أمرتني به؛ ولكن أدعو الله، عزّ وجلّ، بدعوة أرجو أن يكون فيها شفاء ما به. فقال الملك: إنما دعوتك لتخبرني بحاجتك في هذه المدينة، وما أقدمَكُها. فقال السيّاح وقصّ عليه أمره، وما كان من صنعه إلى الصوّاغ والقرد والحيّة

والبير، والذي قلنَ له في أمر الصَّواغ، وما حمله على أن يأتي مدينته. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أنى صادق فيها ذكرت فعجَّل لابن الملك إبراءه مما هو فيه، والشفاء والعافية. فبرىء الغلام

مما كان به وكُثيف عنه الألم. فأعطى الملك السيّاحَ، ووصله وأحسن جائزته، وأمر بالصافغ أن يُضرب حتى يموت، ويصلب . ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنع الصائغ بالسيَّاح وكفره به، بعد استنقاذه إياه من



المكروه، ومكافأة البهائم له وتخليص بعضها له من القنل-عبرةُ للمعتبر، وفكرة لمن يفكّر، وأدب في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم قرُبوا أم بعُدوا؛ لما في ذلك من صواب الرأي

وجلب الخير وصرف المكروه .





قال الملك للفيلسوف: قد فهمتُ ما ذكرتَ مما يحنّ على الملك من التوقّي بمعرفه أهلّ الشكر قربوا أم بتكموا. فأعبرني ما بالُ الرجل<sub>و</sub> السفيه يصيبُ الرفعة والشرف، والحكم الليب لا يخلو من الهمّ ولجمهد ؟

قال الفيلسوف: كما أنَّ الرجل لا ينصر إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه، كذلك العالم،

إنما تمامه العلم والعقل والشبّب؛ غير أنّ القضاء والقدر يغلبان كل شيء. وإنما يريمان أدنى علمّة فيموّلان صاحبها أو بهلكانه. وحَلَّ ذلك عثل ابن الملك الذي رُفي على باب مدينة يقال لها مَطرنَّ جالماً وقد كتب عل الباب: وإنّ العقل والجمال والاجتهاد والقرة وما سبى ذلك إنّا

يلاكه القضاء والقدر، قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف: زعموا أنَّ أربعة نفر اصطحبوا: أحدهم ابن ملك، والآخر ابن تاجر، والآخر ابن شريف

414

ما ذكرتم. قال ابن الأكار: الاجتهاد أفضل من ذلك كله. ثم مضوا نحو مدينة يقال لها للمنظر، فلما اتتهوا إلى الثالث المليج أقاموا في ناحية منها، وقالوا لاين الاتحار: انفاق فاطلب لنا بالمنطوبات اليهم فلما أليونا من المله، الرجل من لنا بالمنطوبات اليهم ما يُشيع أربية نوع فيل له: ليس ثيء أمرَّ من السطب، وكان ها أرض عنها فريعة فيهم اليه فصل الما تشكن وأس قرمين ها في المنافقة في المناف

ين أثم الناس حسناً وبعمالاً، والآخر ابن أكثار". وكانوا جديماً محتاجن قد أصابهم شُرّ ويقه، لا يملكون شيئاً إلا ما عليهم من ثبابهم. فينيا هم يمشون إذ قال ابن الملك: إن أمر الدنيا كلّه بقدر. قال ابن التاجر: العلم أفضل من كل شيء. قال ابن الشريف: الجمال خير

شيم. وهم أن يفارقهم، فأسند ظهره إلى شجرة في المدينة. فيينا هو مهمنو إذ مرّت به امرأة لهض عظماء أهل المدينة فأصبيها جدال. فأوسك إليه جاريتها فأت به إلى متزفا. ثم أمرت به فتُظف، ثم عملا بها يوند كله في نعم وسرور. فلما أسسى أمرت له بخسساة دينار. فلما قيضها تونه إلى أصحابه وكب عل باب المدينة: وجدال بيم واحد بخسساة دينار .

قيقيها تربيّه أي أصحابه وكتب على بأب الدينة : وجمال يوم واحد بغسسالة دينار ه . فلما أصبحوا قالوا لابن التاجر : انطاق أت البرم فاكتب لنا بعقلك ريّارتك ثبيّاً . فلحب ابن التاجر ، قالبت قابلاً حتى أبضر سفية عقيقة في الجرح قد أرست إلى التقد غير بجرد ابن التاجر ، قالبت قابلاً حتى أبضر المنظم عن المناسبة التاسية التاسية .

ابن الناجر، قا لبث قابلاً حتى ابصر مفينة عظيمة في البحر قد ارست إلى الشط فرر بعيد من المدينة، وقد خرج إليها أناس كثير لينترها ط فيها، فسابيوا أصحابا، ثم قال بعضهم لهضو: انصرفوا بيومكم هلا حتى يكند عليم ويرتيسوه علينا. فجاء ابن الناجر فاشترى ما المنتركة المرتب أن المرتبع المسابق المناسبة ال

فيها بمائة ألف دينار. فلما بلغ القوم ذلك أتوه فأربحوه مائة ألف درهم، فأخذها منهم وأحال

314

زمسوا أن أربعة

صاحبَ السفينة على التجار، ورجع إلى أصحابه. فلما مرّ بباب المدينة كتب عليه: • عقل يوم واحد بماثة ألف درهم، . فلما أصبحوا في اليوم الرابع قالوا لابن الملك: انطلق أنت اليوم فاكسب لنا شيئاً. فلـهـب

حتى أتى باب المدينة فجلس عَلى دُكَّان بالباب. فقُضى أنَّ ملك المدينة هلك في ذلك اليوم، ولم يُخلِّف ولداً ولا أخاً ولا قرابة. فمرَّوا عليه بالجنازة فبصُروا به لا يتحرَّك ولا ينحاشُ \* ولا يحزن لموت الملك. فسأله رجل فقال<sup>3</sup>: من أنت؟ وما الذي يقعدك على باب المدينة لا يُحزنك موت الملك؟ فلم يجبه. فشتمه وطرده. فلما مضوا رجع إلى مكانه. فلما انصرفوا رآه الذي طرده فقال: أَلَمُ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا المُوضِعِ، وَأَتَقَدَمَ إِلَيْكُ؟ فَأُخَذَهُ وَحِبْهُ . ثم إنهم اجتمعوا ليملكوا عليهم رجلاً يختارونه، فقام اللي كان أمر بالفتى إلى الحبس فحدَّشهم بقصَّته، وقال: إني أتحرُّف أن يكون عَبناً علينا لعدوَّنا. فبعثوا إليه فأتوا به فسألوه مَن هو، وما أمره، وما الذي أقدمه بلدهم ؟ فقال: أنا ابن اصطَهر ملك أرض قورماه<sup>4</sup>. تُوفِّي

. يُرد ويتعد .

نفر اصطحبوا

أصحابه، أمر أن يُكتب مع ذلك: وإنَّ الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب المرء من خير وشرّ فبقضاء وقدر. اعتبروا ذلك بما ساقه الله إليّ من الخير والسعادة، . ثم إنَّ الملك أنى مجلسه وقعد على سرير ملكه وأرسل إلى أصحابه فأتوه فوَّهم وأعطاهم وأغناهم. ثم جمع الناس والعمّال وذري الرأي من أهل مملكته فقال: أما أصحابي فقد استيقنوا أنَّ الذي رزقهم أقه من الخير إنما كان بقدّر فأعان عليه ببعض ما ذكروا. وأما أنا فإنَّ الذي منحني الله ورزقني ووهبه لي لم يكن من الجمال ولا من العقل ولا من الاجتهاد. وما كنت أرجو ، إذ طردني أخي، أن أصيب هذه المتزلة، ولا أن أكون بها؛ لأني قد رأيت من أهل هذه الأرض مَن هو أفضلُ مني جمالاً وحسناً، وطلمت أنَّ فيها مَن هو أكملُ مني عقلاً ورأياً وأشدُّ اجتهاداً، فساقني القضاء والقدر إلى أن اغتربت فملكت أمراً قد علمه الله وقدَّره، وقد كنت راضياً أن أعيش بحالِ خشونة وضيق معيشة. فقام سيّاح كان في جمعهم ذلك فقال: أيها الملك قد تكلُّمتَ بحلم وعقل فحسُن ظُننا بك، وعظُم رجاؤنا فيك، وعرفنا ما ذكرت، وصدَّقناك فيما وصفت، وعلمنا أنك كنتَ لِما ساق الله إليك من ذلك أهلاً، بفضلٍ قَسَمه لك، وتابُّع نعمه عليك؛ فإنَّ أسعد الناس في الدنيا والآخرة وأولاهم بالسرور فيها مَن رزَّته الله ما رزقك، وجمل

عنده مثل ما عندك، وقد أرانا الله الذي نحبٌ إذ ملكت علينا. فنحمد الله على ما أكرمنا به من ذلك وامتنَّ به علينا. وقام سيَّاح آخر فأثنى على الله تعالى ومجَّده وذكر آلاءه وقال : أيها الملك إني قد كنت، وأنا غلام قبل أن أكون سائحاً، أخدم رجلاً من أشراف الناس. فلما بدا لي أن أرفض الدنيا فارقته. وقد كان أعطاني من أجرتي دينارين. فأردت أن أتصدّق بأحدهما وأنفق الآخر. فقلت: أليس أعظمُ الأجر أن أشتري نفساً بدينار وأعتقها لوجه الله ؟ فأتيت السوق فوجلت مع صيّاد حمامتين، فساومته بهما فأبى أن بييعهما بأقلّ من دينارين. فجهدت على أن يعطينيهما بدينار فأبي. فقلت: لعلهما أن يكونا زوجين أو أخوين، فأخاف أن أُعتق

والدي فغلبني أخى على المُلك، وأنا أكبرُ منه، فهربت منه حذَراً على نفسي. فعرفه من كان وطىء أرضهم فأثنوا عليه، وملكوه عليهم. وكان ستّتهم إذا ملكوا الرجل طافوا به على الفيل الأبيض، وتركوا ً التاج على رأسه وجالوا به المدينة. فلما مرّ على باب المدينة فأبصر ما كتبه

أحدهما فيموتَ الآخر. فاشتريتهما منه بالثمن الذي سمّى. وأشفقت، إن أنا أوسلتهما في أرض



ظما مر الملك على باب للدبة فأبصر ما كتبه اصحابه ، أمر أن يكب ...

مارة، الا يسطيه أن يطيرا من أقرال وبا لتيا من الجُهد، فلحت بهما إلى مكان كادر الرام المرتبحة الحال الوقع على مدورة تم الصرف والجداء للله أن أسامه الآثار : لقد مقساط الما السالح عن المرد الذي كان و روانا المجتمان أن المجارة، بضد الله إلى الدائم المسالح المجارة الله والموادقة المسا يعن أمثر أن تشكيل و يرام إلى على والمراكب على والمراكب المسالح على المسالحة على المسالح



قالت الحمامتان: إن في أصل الشجرة جرة علومة دنانير .

والأرض، فكيف وقمنها في هذه الورطة التي نجيتكما منها ؟ فقالا لي: أيها العاقل، أمّا تعلم أنّ القدر يظب كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يجاوزه أو يقصّر عنه !

ثم قال القبلوث للملك: لبرت أهل النظر في الأمور وللسلل بها أنَّ الأشياء كلّها تشغه فود، لا يجلب أحد منها إلى نصد عنواً لا ينفع عنها مكروماً، وأنَّ ذلك كله من الله منز وجل، فإنَّ الله يضل فيها ما أور ويقضي فيها ما أحب. فلسكن إلى ذلك الأنفسي، ولحسنة إلى القبل، فإنَّ ذلك لين ألمه له ورقق له، منذًّ وراسة.



قال الملك للفيلسونو: قد فهمت ما ذكرت من أمر الفضاء والقدر وفليتهما للأشياء. فأصيلي عمّن بدع ممّز غيره لما يعسبه من الفسّر، ويكون له فيا يتزل به واعظ وزئجر عن ارتكاب الظلم والعدوان من غيره . قال الفيلسون: إن لا يكدتم عل طلب ما يضرّ الناس ويسوقهم إلا أهل أشهالة والمسفه،

وسوءِ النظر في عواقب الأمور في الدنيا والآخرة، وقلَّةِ العلم بما يدخل عليهم في ذلك من حلول النقمة، ويلزمُهم من تَبِعة ما اكتسبوا مما لا يحيط به القول. فإن سلم بعضهم من بعض لينتِرّ

عرضت قبل نزول وبال ما صنعوا، اعتبرٌ بهم الآسرون بما يقطع كيه الكلام والوسف من الشدّة وعظم الهل. وربما انتظ الجاهل واعتبر بما يعميه من المكروه من غيره، فارتدع عن أن ينتل أحداً بمثل ذلك من الظم والعدوان، وربعا نفحَ ما كفّ عنه في الآخرة. ونظير ذلك ...



ومر الأسوار بالشبلين فرماهم

حديثُ الأُسوارِ \* واللَّبْوَة والشُّمْهَر. فقال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف :

زصوا أذكّرتو كانت في مُنِّمَة ولما شيالان، وأنها خرجت ذات يوم تطلب الصيد، وخَلَمْتهما. فرّ بهما أسوار فراهما حتى تخلهما، وسلخ جلودهما، وضفى بهما إلى متزله. ثم إنّ الليؤة رجعت فرأت ما بشيابها من الأمر الفظيع فصرخت وصاحت وتقلبت ظهراً وبطناً.

وكان إلى جانبها شهير جارً لها. فلما سمع بكاهما وشراعها وجزهها، خرج إليها نقال لها: ما هذا الذي أوله بك ؟ وما جرى عليك ؟ فأعبريني به لأشاركك فيه. قالت: إنْ شيلً مرَّ عليهما أموار فقائهما وأخذ جلوهما وأفقاهما بالقراء. قال الشمهر: لا تحرفي ولا تصرُّعي، وأعيض من فسك، وأعلمي أنَّ هذا الأسورُ لم يأت إليك شِيَّا إلا وكنتر وكبتر من غيرك

2 777

قِبَلك. فويل للشجر وللثمار ولن كان عيشُه منها ! فما أسرع هلاكهم ودمارهم، إذ قد نازعهم في ذلك مَن لا حق له فيه ولا نصيب ! فتركت أكل اليَّار وأقبلتُ على أكل العشب . وإنما ضربتُ لك هذا المثل لأنَّ الجاهل ربما انصرف لمكروه يحلُّ به عن ضرَّ الناس، كاللبؤة التي تركتُ، بما لقيت من شبليها، أكلَ لحوم الوحش، ولقول الشعهر، أكلَ الثمار،

لَقَلَة الثَّهَارُ وَكُثْرُةِ أَكُلُكُ إِياهًا، أنَّ الشجر لم يحمل إلَّا نُرْرًا العامَّ. ولما رأيت أكلك لها – وأنت صاحبةً لحم – ورفضَك رزقَك وما قسم الله لك، وتحوَّلك إلى رزق غيرك فانتقصتهِ ودخلتِ عليه فيه، علمتُ أنَّ الشجر قد أثمر كما كان يُشمر فها خلا، وأنما هذه النزورة في ذلك من

لا نسمع من تلك الآباء والأمهات من الضجة والجزع والصراخ ما نسمع ونرى منك ؟ أما إنه لم يصبك ذلك إلَّا لسوء نظرك في العواقب، وقلَّة تفكُّرك فيها، وجهالتك بما يرجع عليك من ضُرِّها ! فلما ممعت اللبؤة ذلك عرفت أنها هي اكتسبت ذلك على نفسها وجرَّته إليها، وأنها

مثله، ولم تجدي من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلّا وقد كان مَن كنتِ تفعلين بأحبابه ما تفعلينَ، يجد مثلَه أو أفضل منه. فاصبري من غيرك على نحو ما صبر عليه غيرُك منك؛ فإنه قد قيل: كما تدينُ تدان. وإنّ ثمرة العمل الثوابُ أو العقاب، وهما على قدره في القِلّة والكَثرة؛ كالزارع إذا حصد الحصاد أُعطي على قدر بذره. قالت اللبؤة: اشرح لي ما تقول وأوضحه. قال الشعهر: كم لك من العمر ؟ قالت اللبؤة: ماثة سنة. قال: ما الذي كان يقوتك ويُعيشك ؟ قالت اللبؤة: لحوم الوحش. قال الشعهر: ومن كان يُطعمك ذلك ؟ قالت اللبؤة: نفسى. قال: أما كان لتلك الوحوش آباء وأمهات ؟ قالت اللبؤة: بلي. قال الشعهر: فما لنا

ثم إنَّ الشعهر، وكان عيشُه من البَّار، رأى كثرة أكل اللبؤة إياها. فقال لها: لقد ظننتُ،

هي الظالمة الجائرةُ، وأنه مَن عملَ بغير الحقّ والعدل انتُقِم منه وأديل \* عليه. فتركَت الصيد وانصرفَت عن أكل اللحم إلى الثمار، وأخدَت في الزهد والنُّسك والعبادة .

وأقبلت على النسك والعبادة .

. خلب بعد أن كانت له النابة.

ولا رأى الشعهر كثرة أكل اللبؤة من الثار، قال: لقد



ثم قال الفيلسوف للملك: فالناس أحق بحسن النظر في الأمر الذي لهم الحظُّ فيه؛ فإنه قد قبل: ما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لغيرك، وما لا تحبُّ أن يُصنع بك فلا تصنعه بغيرك؛

فإنَّ في ذلك العدلَ، وفي العدل رضا الله تعالى .

ظننت لقلة البَّار أن الشجر لم يحمل الا نزراً هذا العام..





قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر من يدع ضُرّ غيره لضرّ نفسه. فأخبرني عمّن يدع عمله الذي يعرف ويليق به، ويطلبُ سواه فلا يقدر عليه، فيراجع الذي كان في يده من عمله، فيفوته ويبقى حيرانَ متلدداً\* . قال الفيلسوف :

زعموا أنه كان في أرض يقال لها الكَرخ ناسك مجتهد في النسك فنزل به ضيف ذات يوم فدعا له بتمر ليُطرِفه به، فأكلامنه جميعاً. ثم إن الضيف قال: ما أحلى هذا التمر وأطيبه ا وليس في بلادي التي أسكنها نخل، مع أنه إن لم يكن فيها فإنّ هنالك من البّار ما أكتفي به. فإنه من يقدر على التين وما أشبهه من حلو الفاكهة يُجزيه \*\* ويقضي منه حاجته. هذا مع وخامة التمر وقلة موافقته للجسد. قال الناسك: إنه لا يُعدّ سعيداً مَن احتاج إلى ما لا يجد وليس

ه متردداً ، لا يستقر عل رأي . ٠٠ يفعه .



بمقدور هليه، فتشرُّهُ لذلك نفسُه، ويقلُّ عنه صبره، ويصل إليه من ثقل ذلك واغتمامه ما يُفِيرُ به ويُدخِل المشقةَ عليه. وإنك أنت العظيم الجَدُّ الجزيل العظُّ، حين قنَعت بما رُزقت وزهدت فها لا تظفر به ولا تدرك طَلِبتك منه. قال الضيف: وُقَّت ورَثِيدتَ. وقد سمعت منك كلاماً عِبرانياً أعجبني فاستحسنته؛ فلو علمتنيه ! فإنَّ لي فيه رغبة، وأنا عليه حريص. فقال الناسك: ما أخلقك أن تقع، فها تركت من كلامك وتكلَّفت من كلام العبرانية، في مثل ما أصاب الغراب. قال الضيف: وكيف كان ذلك ؟ قال الناسك :

زعموا أنَّ غراباً رأى حَجَلة تدرُّج، فأعجبتُه مِشيتُها، فطمع في تطُّمها، فراض نفسه فلم

بقدر على إحكامها. فانصرف إلى مِشيته التي كان عليها فلم يُحسن. فبقي حيران متردداً، لمُ

يدرك ما طلب ولم يحسن لما كان في يده الحِفْظَ .

تثابالذاب التعياداد

أنيسج

الله حالا

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك خليق، إن تركت لسانك وتكلّفت علم ما لا يشاكلك من كلام العبرانية، ألا تدركه وأن تنسى الذي كان في بدك من غيره؛ فإنه قد قبل:

يُعدُّ جاهلاً من حاول من الأمور ما لا يشبهه وليس من أهله، لم يدركه آباؤه ولا أجداده من

ثم قال الفيلسوف للملك: فالولاة، في قلَّة تعاهدهم للرعيَّة في هذا وأشباهه، ألوج وأسوأ

تدبيرًا؛ لأنَّ تنقُّلُ الناس من بعض المنازل إلى بعض فيه صعوبة ومشقة شديدة. ثم إنَّ الأشياء في ذلك تجري على منازل حتى تنتهي إلى الخطر الجسيم من مضادّة الملك في ملكه .

> وقسال الضيف للناسك: مسا أحل هذا التمر وأطيبه وليس في بلادي نخل

قبله، ولا يُعرَفون به .

ورأى الغراب حجلة تدرج فأعجبته مشيتها





يرى الأي تدبرو ولا يراد لفت. قال الفيلشوث: إنَّ مثل ذلك عثلُ العمادة والتعليب والك العزير. قال الملك:: وما عظهنًا ؟ قال الفيلشوت: زعموا أنَّ حمامةً كانت تُفرخ في رأس نخلة طوية ذاهبة في السعاء، تكانت العمادة تُقرخ في قال العشراً إلى رأس قلك المنظق، فلا يمكنُ أن تقالَ ما تقلُّ من العش وتجمله تحت البيض إلا بعد فكة رضب وحقة: الطول النخلة وتُستجها ، فإذا فرضة

من النقل باضت ثم حضنت بيضها، فإذا فقست وأدرك فراحُها جامعا ثعلبٌ قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه بقَدْر ما ينهضُ فراحُها، فبقدُ بِأصرر النخلةِ فيصريحُ بها ويترعدُكما أنْ

قال الملك للفيلسوف: قد سمعتُ هذا المثل فاضربُ لي مثلاً في شأن الرَّجُل الذِي

. بعدها الشديد .

قال: بل . قال: فأرفي كيف تصنعُ ؟ فلعمري يا معشر الطَّيْر لقد فضلكمُ الله علينا . إنَّكن تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة، وتبلغن ما لا نبلغ، وتدخلن رموسكنٌ تحت أجنحتكن من البرد والرَّبِع . فهنيئاً لكنَّ فأرفي كيف تصنع . فأدخل الطائر رأسه تحت جناحه، فوثب عليه الثعلب مكانه فأخسله فهمزه همزة دقّت عنقسه . ثم قال : يا عدَّو نفسِه ، ترى الرأي للحمامة، وتعلُّمها الحيلة لنفسيها، وتعجز عن ذلك لنفسك، حتى يستمكنَ منكَ علوُّكَ، ثمّ أجهز عليه وأكله .

يرقى إليها فتلقِي إليه فراخها. فبينما هي ذات يوم أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزينُ فوقع على النخلةِ. فلما رأى الحمامة كثيبة حزينة شديدة الهم قال لها مالك الحزين : يا حمامةُ، مالي أراكِ كاسفةَ اللَّوْن سيئةَ الحال ؟ فقالت له: يا مالك الحزين، إن ثعلباً دهيتُ به كلما كان لي فرخانِ جامليَ يهددني ويُصيحُ في أصرُل النخلةِ، فأفرق منه فأطرح إليه فرخي. قال لها مالك الحزينُ: إذا أتاكِ ليفعل ما تقولين فقُول له: لا ألقى إليك فرخيٌّ، فارَّق إلى وغرر بنفسك. فإذا فعلَتَ ذلك وأكلت فرخيٌّ، طرَّتُ عنك ونجوتُ بنفسي. فلما علمها مالك الحزينُ هذه الحيلة طار فوقع على شاطىءِ نهر. فأقبل التعلب في الوقت الذي عرف، فوقف تحتها، ثم صاح كما كان يفعل. فأجابته الحمامةُ بما علمها مالك الحزينُ. فقال لها الثعلب: أخبريني من علمك هذا ؟ قالت: علمني مالك الحزينُ. فتوجه التعلب حتى أتى مالكاً الحزينَ على شاطىء النهر، فوجده واقفاً. فقال له الثعلب: يا مالك الحزين: إذا أتتك الربح عن يمينك فأين تجمل رأسك ؟ قال: عن شمالي. قال: فإذا أتتك عن شمالك فأين تجمل رأسك ؟ قال: أجعله من يميني أو خلفي. قال: فإذا أتتك الربح من كل مكانٍ وكل ناحية فأين تجعله ؟ قال: أجمله تحت جناحي. قال: وَكَيْف تستطيعُ أَن تجمله تحت جَناحك ؟ ما أراه يتهيأ لك.



ظما انتهى اللك والفيلسوف إلى باب الناسك والفيض سكت لللك، وقال الفيلسوف : حدث أيا اللك أفف سنة ولكت الأتالم السبة، وأعطيت من كل فيء سياء ويألث في مرود خلك يرميك، لا مروز عين شعم بك، وساحدة من القضاء والقدر. فقد كمل مثك احتراء وزك عنك العقل والدول والتية فلا يرجد في وأيك تقمى، ولا في قوال متشاء ولا في فعالك حيب. ويُحم فيك التبعة والتي، التبعة والتي، والأ

وقد شرحت لك الأمرر، ولخصت لك جواب ما سألتني عنه، ولجنبت لك في وأبي، ونظرت بمبلغ فطنتي في التاس قضاء حاجتك. فاقضر حتى بحسن التيّة منك بإعمال فكوك وعقلك فيا وصفت لك، فإنّ الآمر بالمخير ليس بأصد به من المطبح له فيه، ولا التاصح بأبل بالتعبيدة من المتصوح له بها، ولا الملم بأصد بالعلم عن تعلمه ريصلع مثك ما كان فاصداً . قامر الملك عند ذلك بفتح أبواب خزاك، وأن يحكّم فيها الشهارف فيأعد ما احكم من الأموال بين سنوف الدّر والمهر واللعب واللهذة، والا يُستم ليناً من ذلك. وأنطقه إنساناً كثيراً، ويخ درجته وبرتبته إلى الناية التي لا يسعو إليها أحد من نظراته .

منه. فمن تدبّر هذا الكتاب بعقله، وصل فيه بأصالة رأيه، ثم فكّر فيه كان قميناً للمراتب العظام والأمور الجسام. واقد يوفقك أيها الملك،

رديه تمريفاك دينونجي تعديد

علم الصريفات التي طرعت بها تسختا إضافة جنيدة لا توجد أن أبة تسخة مطبوط من كليلة رده. وقد أرها بها أت غيج القاريء فهم القيار من التي كانت محرر قصص كليلة وهنا . والذلك اخترنا من هذه القيار من أن قسط من أمثال الكتاب وقصصه ، معرضين عن يعضها تنجياً للإطالة ، ورخية في الفائدة . وقد العبدة على مطبع الكب اللديدة واجتهدنا أن يكون العريف قرياً من مضمون اللمنص ، موضحاً مستظها ، مضيعاً جواليها لقطامة . ولذلك قصرنا الصريف بالحيوان عل ما يخص كلياة وهناة دون تناول الصفات والطباخ الأعرى ميا لين له مناة يقصص الكناب أو أماله .

#### الاستد

أشرف المعيوان للترحش . مترك منها متركة للك اللهاب قانوته وشجاحته ، وقساوله وشيات ، وجهات وشرامة عظه . ولذلك يضرب به لكل في اللوة والنجدة والبنالة وخدة الإنصام ، والجرأة والسواة . ومنه توح عل شكل البتر له قرون سود . ينزم من صوت البيك ، وهر الشب ، وعوار الود ، ويتحد منذ رقية الثار . يسر كثيراً . وهلامة كيره سقوط أستانه .



أبير البقر ، تطبعه طاحة إناث النسل البسوب . له خوار مكرب يهيج له الأسد ويفزع منه . لكه أشد العبوان براءة ودمالة إذا لم يثر . والور إذا عدا عدل بالساته عن ثق شماله إلى يميت . سلاحه قراه ، وهو قوي ، منه ما يحمل حمل الجمل بالركمَّ الم يَهِضَ به . وت ما يعلم ويعتلم . وهو يفزع من الصبح والإثراق . يعادي الللب والنراب ويكره ابن آدم.



### الطاهوس



مار طير المؤلة ، حيث في ذنيه واللاويار ويشه . وصواته حيم يتشامم منه . يكي ويشه ق فغريف ، ويكنسي إذا اكتبي الشجر . ويقال إنه يحسن الرقص ، ويحب الملاطقة وإذا عرض الطاووس في منام الإنسان عثر على كنز أو تزوج امرأة جميلة . وكانت المند لتطلمن ريش ذنبه سلية للوكها وأحفظم رجالاتها بكسا كاتوا يزينون به حبجال العروس

التحلت

يهم خصال اللوم والثلثة والمرص والثره . ومن هجاليه أن أتأه إذا سافدت أدت لِل كُلُّ كُلِّ سَائِد شَكِلُه . وله ضروب من النفم والتصويت ، وله نوح وتطريب ، ودهاد وشواد ، ويصيصة ، وثيء يعشه حند أهرح . وله صوت شيه بالأين إذا هني السيد . يخالط الثاس ، ويكرم الرجل الجديل اللباس ، ويقيم مع الإنسان ، لِمَرْفَ احدوصاحيه . ويبتني في الطوح . وهو من أكثر الحيوان على السياحة .





#### التدد

ألب السيوان بالإنسان ، وأكثر ما الليداً له . خيو يضمك ويطرب ويحكى ويتناول غلنام يديه . لا يعرف البياسة ، ظِنَا سقط في تلاء غرق ولم يسيح ، ويحكن عنه شدة التراوج والدرة مل أتاد . وهو حيران ذو أماجيب ، كاير النطاة ، صاحب حياة ، يتيل العرب إلى درجة بالنة . وهو أتواع . ومن المتوس من يعبده لما عرف منه من



# الغيشل

أشرف مراكب لللوك . في حيث من صحة اللهم والتأمل إذا نظر بها ما يشبه نظرة نظوك . يعيش مالا السنة ، وماتي السنة . سريع الصلم . يخرج من بعلن أمه نابت الأسنان. يقائل بخرطومه ، ويضرب ويصيح ، وهو مقتل من مقاله كذلك . والمند تربط أن طرفه سيفاً شديد للن فيقائل به ، وأناه سينة الأعلاق عند الهيج .



Auris 1

### الثقلب

سبع ، جان ، مستضعف ، لکه دُو مکر وعدیعة . واثرط عیث بجری مع کیار السباع . ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتاوت ، ويشفر بطته ، ويرفع قوالمه ، حق يظن أنه مات . فإذا قرب منه حيران وف طيه ، وصاده . ومن شأته إذا دخل برج حسام ، وكان شبعان ، قطها ، ورمي بها ، لعلمه أنه إذا جام ، عاد البها فأكلها . وحن تكثر البراخيث في فروته يتثول بنيه صدة ويدعل في للاً، فينسس كل بدته ما مدا خطنه . وهكذا تعجم الرافيث أن الصدة فيتركها ، ويوب .



من المعوداتات المقدمة في إحكام هأن معفتها . في المعرد ، ونفيه في ذلك



بالانسان : حَلَاً وروية ونظراً في العوالب . وهي ضارة ، إذ ربحا تحرق أعل البيت ، وقرض فتياب النبية ، وقدد بذلك النحف ، وتجلب المعيَّات إلى البيوت ، وربمًا تقطع أَذَن فتائم ، أو تسبب في ملاك أمة . لا تلاقح الجرذان ، ولا تأتس . وهي لا تبخر برتها على قارعة الطريق ، وتجتب الجواد حتى لا تهدم المحوافر بيوتها ، وهي لفزع من السنور ، السلطة طبيا ، وأميه بها ، وأكله لما .

# الأرنيث

حيوان مستم ، من مراكب النيلان ، فهي تتاسل منها . تحيض ولا تسمن . وذكرها المنزز . ويقال : إن تفيه من عظم عل صورة تفيب العلب . ومن أعاجيها أنها تام مفتوحة للبين ، وأنها تطأخل مؤخر قرائمها كي لا تعرف الكلاب آثارها . ويحكي أن السناب إذا اسطادها ، يلب بياسامة ، فينق سيلها ، ويمناقل عنها ، فإذا ظنت أنها نُبِت الْقض طيها فأعلما .





إذا دمي استكلب ، فمغله كل شيء كان يسأله من كبار السباخ . وهو يسالم الأسد ، والنبر بطالب ، فإذا النفي الأمد النبر ، أمان البير الأمد . يأوي إلى ضفاف الأنبار للكوة بالنف الطويل أو إلى أحراش الخيزوان الكليفة ، كما أنه يسكن الخراف. نائق السرعة ، لا يتعب إلا بعد وقت طويل ، وجهود مضنية . فهو في خزواته يقطم سافات شاسعة في وقت قصير . ويحلق السباحة . ومعظم خذاته من الغزال ووحش فقر وقيفزير البري ، كما يسطو على العيوانات التزلية . وحد المعاجة يأكل الرواحف



فإذا رمي إليه صاحب للترل يعض الطعام ، بحمله احتمال للريب ، حتى يولج فيهُ خلف شيء يخلّبه ، ثم لا يأكله إلاّ رهو يلفت بميناً وشمالاً ، وليس في الأرض ُعبت إلا وهو يأكلها وإناث السنانير إذا عجن ، آذين بصياحهن التاس ليلاً نهاراً . ومن السائير ما يأكل أولاده . الشي بعدارته للجرذان ، ويعضها يعجزه .





مشهور بالحيرة وقلب للموى ، فهو لا يظهر على الأرض حتى يرجع إلى الله ، ولا ينطس في الماء حتى يعود إلى الأرض . وحشي لا يغر فريسة .

#### الغشذال

من ألطف حيوان الدر وأرشتها ، نيائي ، شديد النزع ، سريع الركض ، لا يكاد يظهر في مكان ، يتزاوج سراً . ويقال انه يحلم ، وان لله جمله زينة لمبيوانات الجنة . أليف ، وبما يتقد صَمَاقات مع فيره من الحيوانات . ولقند تمكي هنه أساطير هجية . ويتولون إن أصله رجل أحبُّ السفر والرحال فسند عام إلى على .



#### الحنافة الطفقة

تنافع من تفسها يجتامها ، فقوادمها أصابعها ، وجنامها بدها ، ورجلها القدم . وتفرد بن الحيوان بالتقيل . شديدة الو ليضيا وفر انتها ونوعها . بعاون ذكر ها الأثني ، ويألف مكانه ويشتاق إليه . والمطوقة تعلير في جماعة . وتخاف البازي والشاهين والصغر والطاب . تتزاوج بطريقة لطيفة : يطير الذكر ويختار مكان العش ، ثم ينادي الأثنى الى تقدم نحره بدلال ، وهي تجر ذيلها على الأرض . ثم يتناجيان بطريقة جميلة ،



الززافئة

#### وحتاو جان .

حسنة الدخلق ، ومن طبعها التودد والتأنس . ويقال انها مته لندة من الهلالة حيداللت ين الثالة الوفية والبقرة الوحشية والضيمان ، فيقم الضيمان على الثاقة فتأتَّى بولد بين الثاقة والنسبع ، فان كان الوقد ذكراً وقع على البقرة فتأتى بالزرافة . مشهورة ، قشا الطويلة جداً ، وبلون جلدها الجميل وبطريقة مثيتها للنرية . لما السان مدبب طويل تقه حول أوراق الشجر فترعها .



بلخ شا .

مخادع محتال . ولوع بالفتك ، وسلك الدماء . ومع ذلك فهو حذر وجل . مز أشد الضواري خطراً على العيوانات والانسان ، إذ فيه كل الصفات التي تجمله لصاً حادًا ، وقاصاً بشرياً . والمنذ النول ان النمر بسكون بالجن ، وانه يستطيع أن يخضى عن العين ، ويظهر من خلف الانسان . ومع ذلك فهو شجاع لا بهاجم قريسته على



# اللسةة



تبه الأسد ، لكنها أخد عراماً ت ، إذا طلبت الإنسان فأكله . سية البنان ، لا تصير على جوع ، ويقال ان في الله يعضاً منها يعيش على البَّار . عشها من عظم واحد . وحيونها حسر تسرج بالليل . ومع أنها مخوفة من السياح كافة إلا أن ابن آوى كثيراً ما يكرمها . تأكل الجيفة وتبدأ بغريسها فشرب دمها كم تشر بطنها وتأكل ما فها . وهي تيضم النظم .



ستجود. بالله فا فراب الليل . ومي تعالى طل كل طائر أن زكره والخرب ت ، ولأكل فرانه وريف . لا يعدنها في من فافر . فإذا أنها الخرر إنتها ، واعن ريشا ، فقط . وكل فرم تحت هذارة أنفها وقائز . وأن أمثل طبها معارة الاراد . ملائب فراك فرم تحت الفائرة أنفها ، وقائز . وأن أمثل طبها معارة الاراد . سلامها الأسلان ، ومن رود قطر أن قابل .



طالز آلیان پذید المیلی . صدیق الصباح ، إذ لا بیاره إلا مؤذناً بازیدج الفسره . پشتلد الصداق مشراً لما من طلق الصدن ، فهم بسیده روک مود . رواند بر سالد المیلل واقعیدیا رویافت المیره و المیلاد رویافت می ترد المیلاد کا برای بالا مرد ، و الا ما المسلما إلی الازمان المدت أن تمام رویانه . و مرد المیلاد الصدار کا بی بازمود و لا بایل من



# الحجلة



ليفس من سلح صوت الذكر ، أو يربع تهب من لبك . وإذا يفست ، من الذكر فلكور منها فعضياً ، وهي تعضل الالفت . ومن طبعة أن فلكور شعيد فلمرة على الألقى ، فللك كانا لمبعد أذكرات التعلا على الألتى ، فأيهما عليه ، ذلل الأكمر ويست الألقى القبل منها .



[لحسية] من أصد غلير ، وهي لا صيد ، وإنا تنظيق . ومن طيعيا أنها عند في الطورات وهي من أصد شاطع جموزة ، فإنها أو ملك جو ما لا يعد على الراج جها أنها . طرطانه وصيداً لا تنظيف إلا من فسائل الإنسان . وتكون منط ذائراً ، ومنط أكلى . وفسيد في مسائعة عنطانها أن وزيجها لاسيديد ولمامات ، عاطلات تلك المائلة اللكان الله . طبيعيل منها ومنسوط أن الان كان من ساح من للوسط المنافعة من الانها منديات



### التبغتاء



فصارت إذا سلدما ، صاحت : يا أينا الله البدوا .

اكبر أنواع للمان تراوه وغيد ، وقد سنكم عليه ملكيم بالفي وللسنغ ، ومع ذلك يظهرون أمياناً على شكانة ، ويوسون إلى المنمن بلسانة . وهو طائر أليف ينين ، يتعلق قتلس تسلية في يوتهم . خليفة المقلية .

rtr 34

#### النعكامة



ناج با بن الزيار واطير . رمي من الحيران العبيب . وبقال انها لبنت من الطير » ريز صورة أنها سهاء ، وليس آلانانها حجم » إذ إقال أنها تعبت الطلب قرائين ، فرجسته يقالون الأنفرين ، لانها يا يجمع حرد اللهم والقائر والشرور كالها ، يقاض القلب منها يونا عمون منية القائم والأنفى ، إنها مني العاشاء ركاف الذكر فرائدة إلى الأنمى وأسياسة الأنفي تركاف ركاف القربة إلى الاكان حرق يقائل عن

أو يعجزهما هرياً ليس بين العيوان أشم منها . ويقال إنها تلهم الجسر ، وتلقم المحجارة . وهي تعرف صورة إشارة الرافلان وإرادتها ، فتقل ذلك وتجاريها بما لفظل منها من الإشارة والسركة.





من طباعه أنه يحقد ويطالب ، ويكمن أن للتاع حتى يشوله بطالته ، وله زمان يقتل فيه كل شيء . وقد عيثان يقتلهما القاطس لكر لمنهما وتعرفها والأمها التحجر ان بعد مرته . و هو يطلب الفنانذو ويحدل لأكافها ، كما يطلب فراع فليق .

# السترطيان



ليس من السنك . له قوائم كثيرة ، وأرجة هديدة . حيثه في ظهره ، ويستمين إلحا من يأسك، يشهر على شطوط المايد ، وكثيراً ما تعارف في إينا غفقه بعضاً من سياناتها، ولكنها سرخان ما تديدك لتموري با . يضعب في الربيع ، وحين تخرج مطارد تعاق بأرجل لها إلى لاز تم كمالله الحقيقي .

### البرعوث



من العيوان الذي أد الوقب التنبذ . ومن طبيعة أنه يشه إلى وواقه أيرى من يصيده . وهر أسنب حل صورة القبل ، له أتياب يعض بها وعرطوم بحص به . ومنها الراقبات البعرية . ولاير البيت حدادة مع القبل ، وحينا يصدادان الرة ينامر أحدهم بصديله .

### الاضعى

ر الاصلى ... أطرق من أن قدر هي لا تون حد أنها ، وإنا انون يكان برض له . ورشي من قول فن يا بطيف رسط ، ولا يديد إنا دوموري ال آمو والا مواد من كلك يقد ان قوم من المهم الله والمداون الله الاستان من الما الله والمواد من كلك يقد ان قوم منا يسرح في مراد مها في جدد قلط ، وهي وحديا لا الخاف والكواد ، فنها بوض منظ ، ونرش قطع ، ومن حق قد قطع ، وفي اعرف معرف في نها ، وأنصاف عمر ، واقت قطع ،



## الضبضيع

لا يسيح حتى يدخل حكه الأطل أن الله ، وللك لا تسيع من الفنفارة فيقاً إذا كن عفرينات بن لله ، والفنفاج حيرات يجش أن الله ، وييض أن الشفاء ويرث ، ولا أيس تقول أسكت ، وهي من الفنان الله لا مثام له ، وقيبات قال حاتم فاء عليه الفنفاج ، لاك سيدها من أسيل العبيد طيا ، وذكرها لا لسكت من القون أن ترة اللكاح . القون أن ترة اللكاح .



#### التسنين



### 11:3

[8] يقال الاترما فيل بيش في هي ، فا تول بن يضا أي قبد كان بلغاء ، وما استد آن في هي تصليفاه ، ويونا أولد فاكر علماه ، والاتي الاطهاء ، فإلى اللاكر يحيفا أن في هي بن منجياً إلى مناسي في المنظم في المنطق المنظم المنظم





طير خريب . پييض بيضاً کالجيال ، ويعد في طيرانه . وحميت بلڪ لأنه کان في **مثمها بياض كالطوق . وقيل هوطائر يكون عند منرب . تخطف النيل .** 

كانت في قديم الرمان بين الناس فتأذوا منها ، إلى أن سلبت يوماً عروساً بعطيها . فدها طيا حنقة التي ، ظهب لا بنا إلى يعض جزائر البحر للجيط ، وراه عط الاستواه . وهي جزيرة لا يُصل إليها الثاس .

عند طيران النقاء يسم لأجنعتها دوي كنوي الرعد القاصف . وتعيش أتى سنة ، والزاوج إذا مضى لما عبسهالة سنة . فإذا كان وقت بيضها يظهر بها ألم شديد .

أما فلين يطلبون صيدها ، فيوقفون ثورين ، ويصلون بينهما حجلة ، ويظلونها بالحجارة العظمة ، ويحطون بين يدي العجلة بيئاً يحتمي فيه رجل معه نار . فتترل العقاء على التورين التنطقهما . فإذا نثبت أنقارها في الورين أو أحدها لم الدر على التلامهما ، ١٤ عليما من المبارة اللها ، ولم تقدر عل اللوان . فيغرج الرجل بالثار فيمرق أجنتها .



يلاقع الضباع والكلاب والفتاب . ويوصف يتميح الصوت . ويقال إن له صياساً يشه صياح الصبيان . وهو لا ينزل الفغار وإنما يكون حيث يكون الريف . مشتهر بالنابث ، والحيلة والمكر . وقد تتجمع منه في فصول الأستار أسراب كبيرة 10% جالعة تهاجم قطعان اللشية ، وتشبع الفرّع بين الرعاة ، وتناف وندمر أكثر بما تأكل ، كما تقض صاعبة على الجيف فتمزقها وتأكلها .

العنقاه





ينام واحدى مقاب مفتوحة ، فهو من أكثر العبوان حذراً ومكراً . يشتهي الإنسان للنمي ، وينب على الذلب الجريح . كما لا يطيل الإقامة في مكان واحد . يخرج إلى همید فیتجول خلال النابات والترارع ویسطو علی التری والمعطائر ، ومتی طلع اللهم بنا إلى أثرب غابة يخبئ فيها . واللثاب لا تجنيع على قطيع واحد ، ولا تأمَّن بعضها . سلاحها في شدقها ، ولما صوت قبيح . تسافد الكابة والفهم .

این آوی



#### لحدذ

يمر باقيل كيمره بالتبار ، شديدة لكر وقديلة فيي حن تعبير عن استغراج الطفام بالوامها الرجم بالذابيا . تعبل عاقلة ، وتوافيح لمل تبل . دون طوع الجرة معارة قدر و ابن عرس والاع نها ، لكن رابما اجتمعت فديرت شما للكيفة الله . ونها ما يغين الديمير والعراهم وقعل . وينها وين قائل لرابة ، ولا يعرف من شها عدم مد مارس .



#### حادث

من السيوانات البعرية الثائزة ، وبنال ان آلم قبل أن يزار على الأرض لم يكن فيا غير السبر في البر والعرب في المعرب فعربي إلى العرب فيت عنه ، فيا غير الحرب أنه بكت بالى العرب وأعيره ، فقال : التركات المعاقباً فا في حيى عن في البعر ، وما فك بنقض عن أن البر ، والعرب مقالا ميرانات أناه .



# الكركي

س أسطه هليل . لما كاف وأمير . وهي لا تنام أيضاً إلا أي أبعد المؤامل من الخاص وأمر زما ، كاللك لا ترى إلا فرامل فكأن اللي يصبها الشكر ، ولا يصبها إلا أو وابياً مطارد نبيع ، وله صوت بسبع من بهد . لا يستوسل منه العسام إلاه أولين



#### متاد

إذا قم والعبة الأمد ومي تقده عليه من شلة الفتوت ، يريد بلك القرآو ت ، ويومش بللناية إلى ملوك الفراقات ، ويعند السمع . وأثاد الأثان لا تجزها الهن ت يمند دائمة ، وهي الفقر ولدا إذا الله أن أن أواقل الآكل ، فتنته بعض الله ، ثم لا توق الدرسه ، من إذا علمت أن به هل منها الملته فالمأكا لارسة له .



# سي نمايقات ديسيديسي

ص 33 : هذا التحديد مختص بيله النسخة والظاهر أنه من إنشاء بعض ناسخيا أو مالكيا لا من كلام ابن القفع (انظر تفصيل هذا أن القدمة) .

# بات عَرِض الحِكتَاتِ لِمَهِ داللهِ بن المقدِّع

(1) ص37 : هذا أول مقدمة ابن القفع التي جُسل عنواتها في كثير من النسخ: وباب عرض الكتاب لعبد الله ابن المقفم و. وليس لها في أصل نسختا عنوان . والنسخ تختلف في مكان هذه المقدمة؛ فهي في تسخة دي ساسي De Sacy واطبعات المعرية وطبعتي البازجي

وطبارة، بين باب بعظ برزويه وباب برزويه. وفي نسخة شيخر، قبل باب الأسد والدر، وهي فيها قصيرة جداً. وظاهر أن ترتيب نسختا أقرب إلى الصواب؛ لأن ابن المتنع حريّ أن يضم مندت قبل أبواب الكتاب كاه. وأما ومقدمة بهنود بن سحوان و الى تصدر بها يعض النسخ فقد وضعت بعد ابن القفع؛ فلهذا تخلُّو منها نسخ قديمة كتسختا هذه. ثم السخ الأخرى تقارب فيا بينها وكالف

(2) ص 58: النسخ الأغرى تضع هنا: وقراءة هذا الكتاب، بدل وطلب السَّم، في نسختاً .

نسختنا في كثير من نصوص هذه المقدمة .

(5) ص 40 : هذه الجملة: دوحمله النوع ليست في النسخ الأخرى. وهي ترجمة حرفية لعبارة فارسية : وغواب أورا برده؛ فهي من الأدلة على أن هذه السخة أقرب إلى ترجمة ابن الفقم (انظر القدمة) .

(4) ص41 : ق السخ الصرية ونسخى اليازيعي وطبارة: وطيس للعالم أن يعيب امرأ بشيء فيه مثله، ويكون كالأمين اللي يعير الأمين بمناده. وأن نسخة حداد التي نقل عنها شيخر: وفإن خلالا ينبغي لصاحب الدنيا أنْ يَنْتَبَسُهَا: منها ألا يعيب أحداً بثني، هو فيه فيكون كالأمس ...ه .

(5) ص42: في السبخ الأعرى أن التاجر ظن صديقه قد نسى الرداء فاستحسن أن يضم رداء صديقه عل حسمه لجده ماجه حيث يحبُّ .

(6) ص42 : في النسخ الأخرى أن التاجر الآخر جاء ظم يهد جِدل صاحبه. فاهتم وهزم على أن يُعرَّمه من ماله. لم جاء الشريك المثالن فسأل صاحبه عن حزته ظما أعيره امترف بما خبل. فضرب له صاحبه مثل اللمس اللي أراد أن يسرق عاية مملومة ذهباً فأعد أعرى مملومة يُراً – وذلك تمثيل خير مسطيم، والظاهر أن ما يزيد على ما في نسختنا من تصرف بعض القراء . (7) ص 44 : تفصيل هذا أن نسخة البازجي: دوسُن

. لآخته ضعاته له و .

كان سعيه لدنياه خاصة فحياته عليه، ومن كان سعيه

السمم وشريكه؛ التي تقلت في ص 41 وما بعدها . (9) ص 45 : هنا تذكر النسخ الأشرى مَثَل ثلاثة إخوة أسرف الثان منهم فأتلفا ملأسا وأحسن الآخر القيام عل ماله فضم أخريه، لو مَكُل الصياد الذي رأى صدقة فظنها لؤلؤة قترك شبكته وليها حكة كبيرة. فلما وجد الصدقة قارفة لدم عل تضييم ما في يده. ثم وبعد صدقة أعرى

(8) ص. 44: عنا تذكر السنم الأخرى قصة وتاجر

يات توجيه يرزويه الطبيب إلى بالادلات

(1) س. 49 : لا يصدر على الباب يقيل ورجمهر إلا أن نسختنا ونسخة شيخر. وأن الترجمة الغاوسية لنصر الله

ابن عبد الحديد، أبل هذا قباب: ويقول أبر الحسن عبد الله بن المقفع». وهذه المقدمة تأتي أثناء الباب حل لسان برزويه في نسخى البازجي وطبارة .

(2) من 50: منا تنتين مقدمة علىا الأمسل التي

تطل فيه لسختا والسخة الصرية ونسخة شيخر يعطس

الإنفاق. وأما نسختا الإازجي وطبارة ظيس فيهما من هذه القدمة إلا تحديد في بضعة أسطر ثم تذكر فيهما هذه

القدمة أثناء النصل عل أنها من كلام برزويه حينا استاره

كسرى للسفر . (3) ص 50 : تخل السخ منا أن الحديث من أد شروان طكن تخلف في السياق اختلافاً كيراً. والعجب

أن أقرب السخر إلى نسختا منا النسختان الثنان كاللاتها

كل المخافدة في مقدمة العصل؛ وهما نسختا البازيمي وطبارة .

(4) ص 51 : في الأصل: وأدرهرير 6، ونظنها محرفة عن وآفره بدء أي سادن التار .

(5) من 52 : لم يذكر اسم هذا الرجل إلَّا في نسختنا رنسخة شيخر. ومر أن الثانية: وأتريوه

يُجِيلُ علما قال أبل الأبياس.

لللك البابُ الذي يضمه يزرجمهر، وفيها طلبُ لللك أن (12) ص 57 : في السخ الأخرى ومبيث المطال أنو شروان بقرامة وباب برزويه و .

فيها لؤلؤة فأعرض عنها حرصاً على سمكة صغيرة في شبكته.

(10) ص 45 : هذه الخائمة تذكر أن نسخة البازجي

(6) ص 54 : مثَّل الرجاجة ليس في النسخ الأخرى .

(7) ص 54 : وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه

(8) ص 55 : الظاهر أن حبارة: وقال برزويه:

(9) ص 55 : في النسخ للصرية ونسختي البازيجي

(10) ص 57: ق النسخ الأخرى إطناب ق حديث

(11) ص 57: في النسخ الأعرى إطناب في وصف

وطبارة أن علما المندي كان عازن الملك. ونظنها زيادة

من بعض النساخ يراد بها تفسير يمكّن هذا الرجل من

كررت في أثناء كلامه تأكيداً .

يرزويه واللك .

في صينة مخالف ما هنا بعض المخالفة، ولا تذكر في

السنخ الأغرى. وهي ذات قيمة في تبين الباب اللي زاده

ابن للقفع (انظر القدمة) .

وررٌ صياد آخر بالصدقة فأصاب فيها لؤلؤة عظيمة .

(6) ص 65 : كلمة والليء منا تشه أن تكين (1) ص 61: تغلق التسخ على أن هذا الباب من رجمة الكلمة وكده العارسة، وهي تكون بمنى الذي رضع يزرجمهر ، وتفق في سياقه وهباراته أكثر مما تنفق وَأَلُنِ التَعْلِيلِ وَالشَرِيمِ، ويَنِينِي أَنْ يُكِينَ مُوضِعِها هَا : في ألبابين السابقين. ونسخة شيخر تفيمه بعد وباب بعثة

قد زميوا. وفي النسخ الأغرى: دزميوا فيه؛ أو دق يرزويه ٢٠ وقبل وعرض الكتاب لابن المقفع 9. والتسخ الأخرى ثأهه، وهذا تصحيح للجناة بذكر الضمير النائد على تضمه بعد وحرض الكتابء، وتضع علمًا بعد وباب بعثة للرمول أتواق النحو العربي . يرزويه؛ (انظر القدمة) . (7) ص 69 : أن السخ الأغرى: «كما يمهد الوالد
 لإلده، وكأنها توضيح الجمالة الى أن نسختا . (2) ص 61 : ق النسخ الأخرى أن أبر به أسلماء

إِلَ التَّوْدِبِ وَصَرَهِ سَمِّ مَنْيَنَّ، فلما حَلَقَ الكتابة نظر فاختار الطب . (8) ص 70 : هذه العبارة تشبه العبارة القارسية التي يزي فيها باسم الإشارة ثم للوصول مفسراً له: وآن كه . (3) ص 62 : في النسخ الأخرى: دوفوق في المال

والجاه وفيرهما مما لا يعود بصلاح ولا حسن سيرة قولا ولا (9) ص 70 : ليس في السخ الأخرى تسية القاض ولا للدينة. ولم نجد اسم هذا القاضي في كتب الأدبُ الرية واقاربية .

(4) ص 63 : مُثَلُ اللبالة لِس في النسخ الأخرى .

(5) ص 64: من قوله: وظما خاصمت نفسيء

إلى قوله في ص 63 : وظما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سيلاء ناقص في السخ الأعرى إلا نسخة

شيخر. وكأنه حلف لا فيه من الكلام عن الأديان وفيرها.

وقلا يرى بعض الناس أن هذا الباب كله من وضم ابن

القفع، أراد أن يشكك به الناس في الدين (انظر القنمة).

باب بسرزوتيه الطبيب

كات الاستندوالسنثور

(١) ص 81 : ق السريانية الحديثة: ودَبُدهرُع، ويطن أنه محرف من وتَبقَرع، وهو في المنسكرينية:

ويَقَرَمَن، ويسهل تحريفها في الفهاوية إلى ودبشلم، في بعض المنظوطات العربية: دديسلم، و دوديشلم،

(10) ص 74 : أي نسطة البازجي: وفأقمت على

علم الحال والجهت إلى بلاد المند في طلب الطائير والأدرية

لم هدت إليها في انتساخ هذا الكتاب وانصرات منها

لِلْ بلاديء. وهو كلام له خطره في الدلالة على معرفة

يرزويه يبلاد الهند وذهابه إليها من قبل (انظر القلمة،

باب بعظ برنويه) .

(2) من 81: هر أي السريانية الحديثة: وتُدَيّب ه. يعو معرف عن دينانا أو دينجاه، على اختلاف الشيخ العربية. ويقابله ملا الأمم أي الأصل المدني: ويشترجَرَنَه. (3) عن 31: أي نسخة شيخو: دهستها، فإن

الشيخ الأخرى: ومتازنده. في بعض المغطونات : ومتاباده و وميناه، وكانّ هلا تحريف عن ومتناباده. في الفنية: ودَكِتَنَابُقاه، وهو الم إقليم الذكن . (4) ص 81: في الشيخ الأخرى: وحرق يكتبون

 (4) ص الة: إن الشيخ الأخرى: وحرفه يحبونا منها الأقسهم غيراًه. وكأن هذه الجسلة وضعت موضع جسلة دَرَدٌ هلهِ وطيهم، لأنها أوضع منها .

 (5) ص <sup>62</sup>: إن التسخ الأخرى: وانبثق البثق الذي لا يصلم».

(6) من 28: أن الشيخ الأخرى امم الأرض: وميدود. فن السريانية: ومتواد. فن الأصل الفندي وينجا تقواد: ومتوراه، وهي مليثة جنوب أجرا لسبي الآن مترا. فنسختا أثرب إلى الأصل.

 (7) ص 28: يتين من مقارئة للمخطوطات ومن الرجوع إلى الأصل المندي أن دشترية، أقرب إلى الصواب من دشترية، وقصيع الأخرى.

(8) من 83: جامت علمه الكلمة في للمطورات يعور منطقة، وقريما إلى الأصل المندي: وتنده، ولكن الشيخ الحرية كلها تزيد باه في آمر الكلمة وكأبا الشياضة بين وشرية، و وتندية. فأوب الهميغ إلى الصواب بعد علمه للجانبة عن وتندية.

(9) ص 83 : هذا الثل محكيّ في النبخ الأخرى مثل لمان الأجير الذي أخير الناجر أن الدور مات. وهو تاتمن في نسخة فيضر والسريانية الحديثة .

(10) ص 28: أن النسخ الأخرى أن الرجل بعد أن أخرج من الله رأى بيناً مفرداً فأرى إليه فإذا جماعة من اللموس قد تطبؤ الطريق على رجل وهم يتنسبون

ماله ويريدون كله ... الخ .

(11) ص بود: توان نسختا أن مله الباسلة: ويجل يحك ... قام اقسحة السريانية المحيط، وفي لبت أن افسخ الأمرى.
(21) ص 94: لبس أن افسخ الأمرى تسبية الأسد.

رهر في المنتبة: وبتكلاكه، ومناه الأسهب. في اسختا: وشكله، والظاهر أنها تعريف وبتكلة، وهو انتصار الاسم المنتهي.

(8) من 80: وكيلة، ذكر أن الأصل بام وكركة، ولام وقراء أن القيلية لما صورة لحدة . أن قبير أن معرف أوا إن الأم. وكلماك لا يعد أن تعرف أقد إلى إلى الحراب الأميزة ما فهر تعرف القيل والقيلية المعرف، و دعدة دكر أن للتنها بام وتشكه، وها أن السنة السريان: وكلماك.

(6) من 58: يسمل لكاتب والمطالاة في منى البلح، ورساسال التيم بدأ في كاب والكامل التيم بدأ في كاب والكامل التيم بدأ في كاب والكامل التيم در كاب حالة المناسبة من المؤتم في المناسبة المؤتم المؤتم في الدومة أن والمسلمان بعلى القريق إلى ادومة أن والمسلمان بعلى القريق إلى ادومة أن والمسلمان بعلى القريق إلى ادومة أن والمسلمان بعلى القريق إلى المناسبة على مواضعة الكام يسمل المسلمان من المؤتمة المناسبة على المؤتمة المناسبة على المؤتمة المناسبة على ا

كتار به نسختا (انظر القندة) .
(15) ص 87: أن النسخ الأخرى، ما منا شيخر،
وضعت كلمة دوليقاته بدل دولقات ، والقاهر أن تعريف أدى إلي جبل النساخ بعني دالرقات ، بها .

(61) من 88: أن الأصل: «اقراب». وإن السنخ الأعرى: «بالسائه، والطاهر أن جهل الساخ بعنى وقلينه أدى إلى تعريفها إلى «قراب» أن استختاء وإلى يللنا «بالسائه» في المستخ الأعرى، طللك وتُمتا كلمة «أولين، مكان «المؤدي في ملا الوضع وطرو.

 (17) ص 88: أن الأصل واليخو: ويصونهاء. وفي النبخ الأخرى: ويضربهاء، وقريب من هذا أن السريائية المددة

أكثر من مرة في الكتاب الم يغيرها عزام، واست أدي مير أتغيرها ها فقط، وهل هي أكثر شناطة من المواطن الأعرى التي وردت فيها؟ 3 - ال كاسة الكاري والي وضمها عزام لا تغي بالقصد، بل هي أكثر شناعة وفسوضاً من الكلمة الأصل . (للراجع)

2 – الاكاسة والبني و روبت

(24) ص 111: من دوان لم یکن هذا .. و س 111 إلى وساعة من نباره صفحة 116 س 12 ، صفحات ساقطة من الأصل. وقد أعلناها من نسخة شيخو وهي أقرب السخ إل ضختا .

(25) ص112: أن النسخ الصرية ونسخة طيارة: ه من الملل التي وضعت حليها الأقدار ه. وفي نسخة اليازيمي: وبالملل التي الفقت لهاء. وهبارة هذه النسخة للطولة من نسخة شيخو أقرب إلى أسلوب الكتاب في مثل هذا الموضع (انظر قوله: وولكل سبب علة، ولكل علة عبرى، صفحة . (3 .- 50 (26) ص 118: هذه الجملة: وإنه ليس من شيء

أهد معرفة النمء ليست في النسخ الأعرى ما عدا شيخو. أق نسخة هيخر: وليس عيء أثل معرة لف من الإنسان. وفي منظمة ان المارية : قد ليـل ألئ اثان جماً مرف

حارثٌ كدر نشبه بلا مرفه (سقه ؟) ق ترجمة نصراط بن مبدّ الحديد: وخويشان شناس نيكوست و أي معرفة النفس حسنة. ويرى القارىء أن ذكر الإنسان هنا لا يخلو من غموض

(27) ص(120: قلمقاء التي تسمى بالقارسية : وبيشرخ، مكانة في أدب الإيرانين والأرين عامة. (انظر الملقات على الرحية المرية للثامنات صفحة 56 ومفحات أخرى مبينة في الكشاف ومو فهرس الأعلام) .

أثنتاه هنا . (19) ص 90: يذكر في النسخ الأخرى الأمران الأبل والثاني فقط، في شيخر: والتكلم على التكلم، بدل والفيل على الفيل. وكان هذا نشأ من تحريف كلمة والنيل، إلى والنيل، بالقات. في السربانية المدينة: والرجال على الرجال، والنيلة على النيلة، وللعلمين على

الملسن و .

(18) ص 88: أن الأصل: ويجوز ه. وفي السريانية

الحديثة: ويجب، وهو أقرب إلى سياق الكلام ظللك

هنا لاطرادها مع السياق، ولأن المفاضلة هنا بين آلمائلين. وأظن أن الدكتور عزام رحمه الله قد خفل من سنى اللهل منا عا حفزه إلى اهللا . (الراجع) (20) ص 92 : أن النسخ الأخرى إلا شيخر، أن دمنة قال للأمد: ليس من كل الأصوات نجب المبية.

قلت: ولقد اخترت والقبل و

فقال الأسد: وما مُثل ذلك † فقص دمنة مثل التعلب وقطيل. وظاهر أن ما هنا أقرب إلى سياق الكتاب؛ أمني أن دمنة يشير إلى المثل، والأسد يطلب منه أن يقصه . (21) ص 98: في النسخ الأغرى: وفإن إفراطه

ي أمر التوره أو و ... في تقريب التوره . (22) ص 102: جملة دوأنا أفرق منه؛ مأخوذة من شيخر الصحيح سياق الكلام. وهبارة شيخو: وهذا مكان

الأسد وأنا أفرق منه إلا أن تحملني في حضنك فلا أعاف حن أربكه ١ . (23) ص. 110: في الأصل ونسخة شيخو: ومكل البدر كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه،، وقد غيرنا

وقد أهدت الكلمة إلى أصلها لدة أباب : 1 - أمانة مع الأصل.

المبارة لشناعتها .

والأسود، ليسا في النسخ المصرية ونسخة طبارة . وانظر أيضاً ومنطق الطير وسر . لغريد الدين السائر . (الراجع) (31) ص124: في الأصل: وانظر إلى جمع ابن عرس ... الغء. وقد صححتاه بما يوافق سياق الكلام ويفهم من السنخ الأخرى . (28) ص 121 : ذكر والإاسيع ۽ هنا ليس مستفرياً ۽ فإن أثبار الهند فيها تماسيح حتى ظن بعض القدماء أن (32) ص128: ليس في النسخ الأخرى تسمية نهر السند واليل متصلان، لما أن السند من تماسيم . الأرض، ولكن فيها: وأرض كلناه. وكذلك يحذف من النسخ الأعرى كثير من أسماء البلاد والأشخاص. وفي (29) ص124: في عبارة الأصبار هنا خلل وتقعير هذا تمتاز نسختا أنضاً . تداركناهما من النسخ الأخرى. وهبارة الأصل: وأني كنت تونيت أمظم ما أقدر عليه من الروح شوقاً حتى أمييه ۽ . (33) ص 150: هذه الخاتمة تنفرد بها نسختنا (90) ص124: محاورة الخب وأبيه، وتكل العلجج كاب الفكحسهن اسربنت (3) ص 136: في الأصل: وفان الكاتم لدم المجرم (1) ص 153 : هذا الباب يحسب من زيادات النسخة في رفع منتفع شركه إياه فيه و. وهي عبارة محرفة مختلة، وقد صححناها جهد الطاقة في العبارة التي هنا . العربية لكتاب و كليلة ودمنة و فهو لا يعرف في الأصل المندي ولا الترجمة السريانية القديمة، ويظن يعض الباحثين أنه مُ يكن في الترجمة الفهلوية أيضاً وانظر المقدمة) . (4) ص 196 : سقطت في نسختنا الكلمات التي بین و أخبرها و و فأخبرته بر فتدارکناها من شیخو علی (2) ص133: في السخة السربانية الحديثة يطول سؤال الملك فينضمن الاستفهام عن موضوع الباب كله: . in, ... كيف الهم دمنة وكيف دافع عن نف وكيف عُرف أمره

(5) ص 138 : وُضِع اسم الاشارة موضع الضمير وكيف عوقب. ونسختنا أويغز من النسخ الأخرى في هلما في قوله: وعنونا يغلب على أكثر ذلك المخطأه يشبه التصيير السؤال كما أنها لا تغير في آخر الباب السابق إلى موضوع ملا قاب . قلت: في الباب اشارات مدة

تلل على أن واضعه مسلر، انظر

res

 (6) ص 138 : كان أن الأصل: ورفية الملك ع بالأفراد مع إهادة الضمير جسماً فيا يعده. وليس علما مثلاً التعليق رقم (7) . بعيداً من أساري الكتاب وأساليب القرس ولكن لم نثق

بعبارة الكتاب لكثرة تحريفها فغيرنا كلمة والملكء إلى (الراجع)

والملوك ، مجاراة للنسخ الأخرى. ولعلها كانت في الأصل: وشعهر و كان الملك التمت. وفي العبرية: وشهرج ٥. ويظهر أن وشمير و في النسخ الأخرى محرف من هذا الاسم . والسلطان؛ وهو يستعمل جمعاً في هذا الكتاب .

(7) ص 139: كلمة وإسلام، ليست في النسخ الأخرى ولعلها من سهو واضع هذا الباب. وربما تعدّ من الأدلة عل أن ملا قباب مرضوع في العربية ابتداء زانظر

(8) ص 140 : أن نسخة شيخو اسم المدينة : والرودة، واسم الناجر : وحيل، وليس في النسخ الأعرى العربية تسمية للَّماينة ولا التاجر. واسم التاجر في السريانية: وبكؤيبه . (9) ص 145: إن لم تكن ومته و معرفة عن وعنه و

فهي ترجمة الكلمة القارسية وأزه التي تأتي بمعني من وعن وستعمل أن مثل هذا التركيب وانظر صفحة 150

(10) ص 146: ق السخة السريانية المدينة : وأي مدينة ساحلية من مدن المجشة و. ونسخة شيخو لوائق

نسختا. وليس في السخ الأخرى تسمية للكان . (11) ص 147 : في شيخو والسريانية: وفتكلم صاحب المالدة و. وق ابن الجارية: والخباز و. وق النسخ الأعرى: وسد الختاذر و. وانفقت النسم على أنه صاحب

(12) ص 149: اسم اللدينة في نسخة شيخر :

وبورخشته. وليس في السخ الأعرى تسمية للمينة. وفي النسخة العبرية: ومُروات ه . (15) ص 150 : ليس في النسخ الأغرى تسبية هذا الأمن. وفي نسختي اليازجي وطيارة والنسخ المصرية أنه

355

للالدة. ونحسب أن حمله هذا قد يشر أن تحرف بالخنازير ه إلى والمخبازين، والكلمتان متشابهتان خطأ .

الأعرى: ورُوزيه ۽ بدل وفيروز ۽ وهڏا اختلاف جدير بالنظر، فان ابن المتفع فيا يقال كان احد ورُوزيده. وافقاهر أنه لا يستحسن وضع احد في مثل هذه اقتصة. وفيروز ، أقرب إلى الصواب من وروزبه ؛ هنا. وقصة فيروز هذه ليست في نسخة شيخر .

(14) ص 150: أن السخة السربانية الحديثة والسنر

(15) ص 150: وهذا مثل آخر من استعمال هذه العبارة: ديذكر منه د، وهي شبيهة بالتعبير القارسي . (16) ص 152 : في السريانية: ومازَّرب، وليس

في النسخ الأخرى تسمية المدينة. واقتصة كلها ناقصة في (17) ص 153 : والبازيار و كلمة فارسية معناها

الثالم على الزاة للمدة للميد . (18) ص 153 : في النسخ الأخرى أن صاحب الله سأل النسيف هما يقيل البناوان فامتموا أن يخبروه فألم عليهم حتى أغيروه. والنسخة السريانية الحديثة تواطق

(19) مس 156: من قواء دوا شهد السره إلى قوله وظما كروت أم الأمدة منقول من نسخة شيخو، وهر موافق للنسخ كلها. وهو مقتضى سياق النصة فقد أراد واضمها أن يآتي بشاهدين على إقرار دمنة بلنيه. ولذلك بُعد في السنغ الأغرى أن الأسد سأل النبر والسيم: ما منعكمًا من الشهادة ؟ فاعتلزا بأن شهادة الواحد لا توجب حكاً. وفي نسخة شيخر أن اللبي مثل هذا السؤال هو البع للسجود وحده .

\*\*\*

أباب الحكمامة الطؤقة (1) من 159: ق السخ الأخرى: وأرض سكاوتكين

The Book of Kalilah and Dimnah ص XVIII ، ولمن أن شيخ السبة الأرض ولا المنتق . (2) ص 159: ليس أن النسخ الأخرى تسبية النراب. (3) ص 160: وزيرك، بالقارسية: الذكي. واسم

عند مدينة داهر ع. وقد رقع أي السنع العربية والسريانية

تعريف كثير في علين الاحين. وأصلهما في السنسكريتية:

و دكشيناباتا ، و وماهلاروبيا ، (انظر مقدمة النسخة السريانية

بآب السبكوم والنسرواب

(1) ص 106 : لِس أن السخ الأخرى لسية الشهرة.

(2) من 186 : في الأصل: وقاذا أقبل عدونا للبناء حتى نصيب منه غرة و. ويظهر من قبل الوزير الثالث في هذه المنفحة: وراسري ما مدافعة الأيام واليالي ... النم ه أنه مقطت جملة فيها ذكر للدافعة. لذلك أعدنا من نسخة شيخر ما يستلم به البياق. وهله الزيادة في النسخ

(3) ص 188 : همتا بأن نحلف ويكن و من هله المسلة لم رأينا أنها تشه أن تكن من أل التحيية الملسية.

فان استعمال العمل ويكون، مألوف في مثل هذا التركيب

(4) ص 188 : هذه الجملة: ومن يواكل القيل

آيده أي من يتعلق بالفيل يُصرع .

المبارية فاذا فيها :

فان من واكل فهيلا هاليلا

الفأر في الأصل المندى: وجرنياكاه .

(4) من 160 : ليس أن شيخر وابن الجارية تسبية

للدينة. وفي السريانية: ومازرب. ويرى رَيْت أنها محرفة

من ومهراروب ۽ أو وماهِلاروبيا ۽ التي تقدمت في رقم ( 1 )

من هذا قباب. في السنة الفارسية لتصر الله بن عبد

الحديد: ومدينة نيشابوره ، وظاهر أنه تغيير من النساخ. يقارن هذا الأسم بقاروات (ص 152) وباروات (ص 159).

يواكل الحيفء من صهالب التحريف في هذا الكتاب

فين أن شيشو: ومن يرى كل القتل يرى الشير و. وأن

نسختا: ومن يرا كل النتل يرا كل العيف، وقد رجعنا

إلى السريانية فاذا فيها: ومن يقارب النبل يبرب من تُفسه و.

لمحررنا أن واقتل، محرَّنا من واقبل، ورجمنا إلى ابن

ظبيلاء والثقاء واكبيلا خرفنا أن ه يراكل، محرفة عن ديواكل، وصححنا

الجملة. وفي الترجمة العارسية: وهركه باييل در آويزد زير (5) ص 188 : أن الأصل: ولم يقيض الحتال ولا للحبء. وأن ثبخر: ولم يقيض للجهال ولا للحسيب و.

تتميدها المدأة غلا تجد فيها عيراً،. وقطام أتها سمزة وكلنا المبارقين محرفة. وقد عرفنا بمونة السمخة العليمية أن منا أن النبخ الأغرى: وزُعُة البتر الى يُصها الجدى يعر المواب ما أثبتاه هنا . يحسبها حلمة الشرع فلا يصادف فيها عيراًه . (6) من 216 : في شيخر: ويثل زعة العتر التي بَابَ النِّسنَدِه والغَيِّسُــــــمُ

> (1) ص 219 : في النبخ الأخرى ما حدا شيخو : وماهر و. وفي شيخو: وكاردين، وهو الحريف وظردين». في السريانية المدينة: دباردين ٥، رضريها: ٥ فاردين ٥ كما ان نسختا. ولي السريانية القديمة: ويوليكيك د. واي السنسكريتية: وركتا موضاء. فالاسم وفاردين، تنطق عليه نسختا وثيش وأسريانية المديثة .

> > بَابَ إِيلادَ وَإِيرَاحَت وَشَادِرِم مَلِك المُعنَد

في ترتيب الأبواب، بعد الفاقها على الأبواب المنسنة التي

يضمنها الأصل للندي وبنجا تتراه (اظر لقدمة) .

وعنيان هذا الياب في الأصل: وباب ابلاد وبلاذ وشادره ٥٠

وقد وضمنا وإيراعت، بدل وبلاذه مراعاة لمن الكتاب.

يق شيخو : وباب إيلاذ وشاهوم وإيراعت و. في النسخ

357

النسخ الأعرى . (ه) ص 257 : هذا قاباب مؤخر عن هذا المرضع

ق النسخ الأعرى إلا أن نسخة شيخو. يفصل بيت وبين وباب الناسك وابن حرره للالة أبياب في النسخ للصرية ، وأربعة أن نسختي البازجي وطبارة. وهنا يعاً احتلاف النسخ

الأخرى العربية: وباب إبلاذ وبلاذ وإيراعت». فى أبن المارية: وياب ميلار ملك المند ووزيره بيلاره. في السريانية: وباب بيلار الحكيرة . (1) ص 238 : أن السبخ العلاف أن أحماء اللكة وابنها والكاتب الخ. فن شاء قارجم إلى ترجمة فَلَكُتر صفعة ٢٠١ يعقلمة رُيْت النسطة السريانية صفعة XX. وأيراعت: تسبى أي النسخة السريانية النخيثة وإيلار : ولا يبعد أن يكون معرفاً من وإيراعت ، أن النفط التهلي،

(2) من 220 : أن السريانية أن زيج الليلم كتبت

(3) ص 223 : ق الأصل: وظما رأى القرد احتياس

النيل كد ريم مما كان عليه، وقد تداركنا السقط من

إليه أنها مريضة مُثنية عل للوت، وأن القرد أشار عليه أن

بلتمس لما النواء ويلعب إليها .

فيها أثر مماكاة التميير القارمي الذي ينحلف فيه عائد والاين دجوير د يسنى أي السريائية: دجور د، وهو أي المحول . المنسكريق: وجويالاه . (11) ص 244 : هي تي شيخو : ٥ كورقناه ٥. ولي (2) من 258: في الأصل ونسخة شيخو وابن الحبارية نسخة دي ساسي والسخ الأخرى للطيومة: وحورقناده. والسم الأعرى: وكال، ولكن يتبين من كلام رَّيْت أن في بعض السخ: وجررتاده. في السربانية الحديثة:

أصله وكاكاه، وأن تعريه وكالله . و كلياه و. والقاهر أن الصواب: و كلبناه ع. وأقرب صينة رور من 258: ق الأصل: وكبانايرون، صلى لمله، بعد النظر إلى الخط الفهلوي وإلى التعريب، هي اختلاف الإعجام أثناء الباب. في شيخر: وكتان ايزون و. وجوريتاه و كما في نسختنا. وما في النسخ الأخرى محرف يق ان المادية: وكارو، وم اختصار وكاريون، الذي في النسخ الأعرى. في السريانية القديمة: وكتتاريذه.

(12) ص. 252: مطف وينضهاء على وتسقط: فير مستقيم في المني. وفي شبخو: ويقول إن مقطت الساء حبتها يرجلء . (13) ص 254: في الأصل: وسنة غره، ولكن

يق المحديثة ما في القديمة ، وأحياناً و كياكرون ، و وكيابرون ». والأصل فسنسكرين: وماها كاتبايناه فأصبع قرامة للصورة التي في نسختا هي د کتابايرون ه . (4,5,6,7,8,9) - س 242 : أي هذه الأعاد اختلاف كثير في السنخ وقد وضع لها رَّيْت جدولا قارجع إليه (صXXII) من مقدمة النسخة السريانية

(10) ص 242 : عبارة والمدايا التي قال كتابايرون:

بلب مصرايز ملك الجنوان

(1) ص 251 : هذا الباب ليس في النسخ للطبوعة

ولا السخة السربانية. وقد ألحقه شيخر بنسخت. ولت وأسلوبه يشهدان أنه ليس من كتابة ابن المقفع. وإنما

أثبتاء محافظة عل السخة التي اخترناها للطبع. وتوطئة للبحث في أبواب الكتاب الأصلية والزائدة. وأبقينا عباراته

السقيمة على حلقا إلا ما كان محرّة . (2) ص 261 : أي طحق شيخو اسم الأرض :

و دوران و. واسم المدينة و ايدزيتون و .

فصرت كالعبير ضنا طاليسأ قرنأ ظ يرجم بأذارن

وزونامه .

متنفى البياق ومواقة النسخ الأخرى يجعلها وسبعةه .

(14) ص 254 : ليس في نسختا الجملتان اللتان فيهما والخضب، و ونفع، من هذه الأشياء السبعة. والظاهر أنهما سقطتا، وقد نقلناهما من شيخر ليتم العدد .

(3) ص 261 : اسم هذا الوزير في ملحق شيخو :

(4) ص 263 : هذا المثل عرف في الأدب العربي

أن حهد بشار بن برد الشاهر . وقد نظمه حين الترح عليه

(1) ص 272 : هذا الباب مذكور في والمهاجارة ه . (2) ص 272 : أن النسخة السريانية المدينة اسم القط: ورومي و، واسم الفأر: وأفريُنيون و. في السريانية واسم الشجرة التي في أصلها جمرا الجرذ والسنور ، في النسخة اللدعة: ديريده و درواه. السريانية المعنيثة: وييروز ٥٠ وفي القديمة: وييرات و. ويين

هذين الاسمين واسم الشمرة التي ذكرت في نسختا (باب (3) من 278 : ما بين كلية والإسترسال و أن هذا الين والنربان ص 185) مشابهة. وكأن أسد الاسمين مسرف السط واللي قبله، ساقط من نسختا، وقد تقلناه من من الآخر أو هما محرفان من أصل واحد . ئىخ ئىخى .

كات التنور والجنز

بَابَ المسَلَك والعَلِيدَ فَسَيْرَة

(1) من 281 : هذه القصة مذكورة في والمهاجارة ه. واسم الطائر في النسم الأخرى: وقَرَّة و أو وفِرَّة و أو و فُرَّة و و . غير مشكول.وهو في النسخة السريانية الحديثة: ويزه و، في القديمة: ويزوده، وهي صيغ أدى إليها التحريف. وأصلها في السنسكريتية: ويوزاني و. و وفيزة و أتوب الصيغ إلى

الأصل؛ ولكنا لم نشأ تغيير الاسم وكبرة والذي في نسختا لأنه قديم يرجع إلى حصر ابن الحبارية على الأقل. جاء ل منظومة وكليلة ودمة و غلما الشاعر :

طریت ہسرتہ

كلمية في حالسط معبوره

(2)ص 281 : ق النسخة السريانية الحديثة وبعض

وتيافقها منظيمة ابن الهبارية : قال نعم كسان ليرهسود

النسخ العربية، أن هذا الملك كان في كشمير. وكأنها

محرقة أو مبدلة من الإسم الذي في السريانية القديمة:

و كامليا ورواس الملك في النسيخ المرمة للطيحة : وبريدون و. ولى اقارسية: وأبن مدين ه. وفي السريانية المدينة: وبرمزير ه.

في القديمة: وبرشرين. ويظن أن هذه الصيغ كلها

نرجع إلى السنكريتية: ويرَمَّمُكَّنًّا. ومن البين أن أثرب

الأساء إلى الأصل السنسكريني ما في نسختا: وبرهموده.

أللك للمطلم الخسود

T+1

(5) ص 296 : جملة ولم يزل ذلك عادةً الارذال (1) ص 290 : جملة وثم حليهم — مسيئًا و ساقطة

والانذال حسدُ أهل الروءة، فيها والنحة العبارة الفارسية؛

(2) ص 306 : اسم هذه اللدينة في النسخ المرية

(3) ص 509 : وظما سمع الملك ذلك من ابنه:

أنَّ خفائيء، في الجميع بين وذَّلك، و وأن، في حلم

الجملة محاكاة للمبارة الدارسة. وقد تقدم أمثال ملنا

للطبوط إلا نسخة شيخر: وتوادرخت و. وليست مسماة

يؤتى باسم الاشارة ثم ينسر .

ق السريانية .

(انظر لقندي) .

جامت في السنم الأعرى، والأشيه بالصياب ما في للنظيمة: وإنما صحتكم يهسي أيس يظبي وبصدق عزمي

(2) ص 290 : دوانما صحبتكم ينفسيء كذلك

بلب الاستد وأبرت آدعث

من الأصل، وقلت من شيخو .

تلت الستاشع والعتسةاغ

(۱) ص 906 : ووأعد ابن عرس فأدعله في كبه وقلير لرضته على يده علمه الجملة ليست في نسختا وقد

غلاها من شيخر بعد تصحيحها، لأن السياق يفتضيها ولأن السيخ منطقة على معاها. والراد أن الإنسان قد يعطر

التاس ويأس الحيوان فيدعله في كمه أو يضمه عل يده.

ق الزين: وأعل ابن عرس فادعك ق كنه وأعربه

من الآعر وأخذ قبلير الجلوم فوضعه على يده، قاذا صاد

شِيًّا أَبْنِي لِهُ مَا نَصِياًهِ . وقريب مَا في طبارة والصرية .

لافاق السمّ على هذا المرف. وليس أن السريانية تسية (1) مس 313 : • وإنما يريدان أدني ملة المتره ليس للمنطة . في النسخ الطبوعة علم الجملة أو ما يقابلها. وفي تسخة

شيخو: وفإنما يزيدان عليه فيسيلان صاحبه أو يهلكانه و. (3) ص 315 : وضأك رجل فقال: علم الجملة وَلِي نُسخَتا: ويريدان أدنا طه و. وهي محرة عن ويريدان تذكير بالتمير الفارسي: وبر سيده كفت: . أدنى علة ، ودليل هذا ما في منظومة ابن الحيارية : لکته پرید آدنی سب (4) ص 315 : اسم اللبية أن اسخة شيخر: وبوجب پوجب کل موجب

وقرياده. في النسخ الأخرى: وقريانه، وليست مسماة ق السريانية . (2) ص 313 : امر للدينة في التسخ الأخرى إلا (5) ص 316 : وتركوا التاج على وأسه، استعمال نسخة شيخر : ومطرون و. وفي شيخر : ومطونُ و. وفي منظومة

ابن المبارية: وتطوره، وفي القارسية: وتسطوره، وفي وتركواه هنا يشهه التصهير الفارس وكالمشتدو . نسختنا: ومطرده. والظاهر أن الراء فيها محرقة عن الوار

كإب المشبؤة والشكهكر

 (1) ص-321 : ق السخ كلها إلا نسخة طبارة : «الشعهر». ولم أجده في كتب اللنة. وفي نسخة طيارة: والشغير ه. وهو

باب ابزسالملك واضحتابه

كما في كتب الفق، ضرب من بنات آرى وهذا الباب ناقص من منظومة ابن الحبارية . (2) ص 321 : ق الأصل : واعتبروهم الآخرون.

وفي نسخة البازيمي: دو إن سلم بعضهم من ضرر بعض بالفاق

وفي نسخة شيخر: وفان سلم بعضهم من بعض لفتة مُرْضَت قبل ترول وبال ما صُنعوا اختر بهم الآخرون.

واعتبره و والحترو . (3) ص 323 : في الأصل: ويجد عله أو أمثل

مته. وفي شيخو: وأو أفضل منه. وقد رجمنا رواية شيخر لأن وأفضل و ريما تدل على الربادة فقط، و وأمثل، لا تقال إلا أن الخير .

عرض له قبل أن ينزل به وبال ما صنع لم يسلم في كل

مرة ه. ونسخة طبارة والنسخ الصرية توافق نسختا أي المني.

فاختلاف السخ بين كأمة ومنية، و وفتة،، وكلمة

m

# دية الفهرس مستحدث

| 2 -         | - | ٧  |  |  |  |  |  |  |  | حزام  | هاب | الو | مبد  | للدكتور | سة  |   |
|-------------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|------|---------|-----|---|
| <b>35</b> - | _ | ۳. |  |  |  |  |  |  |  | للتنع | ين  | ä   | لعبد | الكتاب  | ض ا | , |

| 38 - | 44 | ٠ | • |  |  |  | ٠ |  | • | ٠ | ٠ | •  | • | •  | • | • | كتز  | والآ | جل | الر |  |
|------|----|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|----|---|----|---|---|------|------|----|-----|--|
| 38 - | 44 |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   | را |   | JI | ü |   | والم | مم   | ب  | طال |  |
|      |    |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |    |   |    |   |   |      | ٠    |    |     |  |

| 40 – | į٠ |  |  |  |  |  |  |  |  | الرجل المتواني والسارق |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 42 _ |    |  |  |  |  |  |  |  |  | بالم السبب وشبكه       |

| 42 - |    | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠  | •    | • | • | •  | • | س بح السمع وحريت .      |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|------|---|---|----|---|-------------------------|
| 42 - | ŧ۲ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |      |   |   |    |   | ثل الرجل الفقير والبارق |
| 47   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   | 4. | . 11 |   |   | ٠. |   | ب ترجم کے مراند م       |

| 59 — | •1 |  | ٠ |  | • |  | ئان | یک | Ų | ن ا | × | ,+ | * | زر- | × | ٢, | الطبيب من | برزويه | ٠, |
|------|----|--|---|--|---|--|-----|----|---|-----|---|----|---|-----|---|----|-----------|--------|----|
| 65 – | ٦. |  |   |  |   |  |     |    |   |     |   |    |   |     |   |    | للخدوع    | المصدق |    |
|      |    |  |   |  |   |  |     |    |   |     |   |    |   |     |   |    |           | - 41   |    |

| 70 - Y• |   |  |  |  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |  |  |   |   | ١  | :u | وا | الدنيا  | ت  | شهواء  |    |
|---------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|----|----|----|---------|----|--------|----|
| 70 - Y• |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |    |    |    | لابها   | وء | الدنيا |    |
| 74 - YE | , |  |  |  |   |   |   |   |  |  | į | ė | بل |    | i, | أه النه | اب | رجل    | ٠, |

٠ مثل

| 79 - Y4   | ه پاپ الأسد والثور                      |
|-----------|-----------------------------------------|
| 83 - AF   | • مثل الرجل الهارب من اللشب             |
| 84 - A1   | ه مثل القرد والنجار                     |
| 92 - 44   | ه مثل الثملب والطبل                     |
| 94 – 11   | ه مثل الناسك واللص                      |
| 94 - 41   | ه مثل للرأة الفاجرة وجاريتها            |
| 95 — 40   | ه مثل امرأة الإسكاف وجارتها             |
| 99 - 11   | ه مثل الغراب والأسود                    |
| 100 -1    | <ul> <li>مثل العلجوم والسرطان</li></ul> |
| 101 -1.1  | <ul><li>مثل الأرنب والأسد</li></ul>     |
| 105 -1.0  | • مثل السمكات الثلاث                    |
| 107 -1.4  | ه مثل اللمسلة والبرخوت                  |
| 114 -114  | • مثل اللئب والغراب وابن آوى والجمل     |
| 118 -114  | • مثل وكيل البحر والطيطوى               |
| 118 -114  | ه مثل السلخة والبطين                    |
| 123 -1 17 | ه مثل القردة واليرامة                   |
|           | • مثل الخب وللنظل                       |
|           | ه مثل العلجوم والأسود واين عرس          |
|           | • مثل الجرذان وتاجر الحديد              |
| 131 -171  | ه پاپ النجس من أمر دمة                  |
|           | ه مثل المرأة وعبدها                     |
| 146 -117  |                                         |
| 149 -169  | ه مثل الحراث وامرأتيه العاريتين         |

.

775

ه مثل المرزبان وامرأته والبازيار . . .

ه باب الحمامة للطاقة . . . . . . . . . .

| 168 —1 1A | ، مثل الصياد والغلبي والخترير والذلب      |
|-----------|-------------------------------------------|
| 171 -171  | ه مثل الجرذ صاحب الدنانير وأصحابه         |
| 172 -1VT  | و مثل من لا مال له                        |
| 177 -144  | ه مثل الظبي والغراب والسلحاة والجرذ       |
|           | ه باب البوم والغربان                      |
|           | ه مثل الأرنب وملك الفيلة                  |
| 194 -146  | ه مثل الصفرد والأرثب والسنور              |
|           | ه مثل الناسك والمكرة والعريض              |
|           | ه مثل التاجر وامرأته والسارق              |
|           | ه مثل الناسك واللص والشيطان               |
|           | ه مثل النجار وامرأته وخليلها              |
|           | ه مثل الناسك والفارة التي تحولت إلى جارية |
|           | ه عثل الأسود وملك الضفادع                 |
|           | ه باب القرد والفيلم                       |
|           | ه مثل الأسد وابن آوی والحمار              |
|           | ه باب الناسك واین هرس                     |
|           | ه مثل الناسك وجرة السمن والعسل            |
|           | » باب ابلاد وایراخت وشادرم ملك الهند      |
|           | ه باب بارد وبراحت ومادرم منت صد           |
|           | ه باب مهرایز ملك الجرذان                  |
|           | ، مثل الملك والنقب                        |
|           | ، مثل العمار الذي التمس قرنين فلعب أذناه  |
|           | ، عال المحتار الذي النص فريق فلعيت اداه   |
|           | ، پاپ انستور وابغرد                       |
| 2/9 ~141  | ، پاپ نست و سیر میره                      |

مثل المرأة التي باحث محسماً مقشوراً بغير مقشور .

باب اللبقة والشعير ... 1932

 باب اللبقة والشعيد ... ۱۹۷۷

 ما الفراب الليق أواد أن يدوج كالحجلة ... ۱۹۳۱

 عال الفراب الليق أواد أن يدوج كالحجلة ... ۱۹۳۱

 عال الممامة والصلب ومالك العزين ... ۱۹۳۱

 التعرفات ... ۱۹۳۹

 ما المحرفات ... ۱۹۳۹

 ما المؤمر ... ۱۹۳۹

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۰

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۰

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۹

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۹

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۹

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۹

 ما وربدا ... كلمة البخام الأوشاذ محمد للمل ... ۱۹۳۹

 ما المخاص ... ۱۹۳۹

 ما المناب

المفحة

و بعد . .

وفية قية . ورجع ففيل المجادرة في حلما العمل إلى الشركة الوطنية النشر والخوزيج بالمزافر : وقد أصعد دار الشروق أن تشاركها الإيجان به وطموحها فيه . وكفيفات ما في معل جاد طويب ، كانولان الأفضال والأفعر والأطل . الا تشارك بهمية أروت أن بال أن أن جاد حالتاكاب خو القيامة الماريخية والمنابة – بهلد الدقة والمنابة من حبث العمل المشاع مع أقدم وأكمل أرضح نصر كانفيا ومنة ، وبهاء المهرة والوطن من حبث الأعراع اللغي المنافقة المنافقة بالمستوانة في جميع تواجع .

نهذا السل الأدني الذي الكرير ، إنما جاء تنبية جهود صادقة مضنية ، المشافرت وتأثرت طوال عامين كاملين ، نخشط وتجرّب ، وتقابل وتعلق ، ثم تمضي في التنفيذ باذقة فيه ومنفقة عليه ما لا جهد للنشر المري به ، ما حتن هذا المشترى الرفيم الذي لم يسنى له شيل في مكتبنا المرية ، والذي يمكن إل يقف والتأما أمام أروع ما نقاسه دور النشر العالماني من أعمال أدينة

وقد تضمنت هذه الطبقة بابياً جديداً وطريقاً بقدَّم لأول مرة .. يُعرَّف بالمجيزانات والطيور التي جامت في أمثال الكتاب وقصصه كما كان يصورها الأقدمون . وقد انتقبنا مادته من عدد من أمهات الكتب العربية القديمة . . انا اذ تحدد للله عال عدد، وندفقه لنا أن تقديد هذا العمل طبط المستدي،

التصميم ، والرسوم ، والطباعة ، والتجليد .

إنه نعم المولى ونعم النصير .

وإنّا إذ نحمد لله على هونه وتوقية لنا في تقديم هذا العمل بهذا المستوى ، ندعوه – جلّت قدرته – أن بهبنا العون والتوقيق لمتابعة المخطى ومواصلة الجهد المشترك لتطوير كتابنا العربي ، والارتقاء به ، وتقديمه بأسلوب العصر وفي مستواه

مللعلم